# إنهاملكة





#### البداية

أما هي .. فكانت فتاة روسية .. من عائلة محافظة .. لكنها ( آرثوذوكسية ) شديدة التعصب للنصرانية .. عرض عليها أحد التجار الروس أن تصحبه مع مجموعة من الفتيات .. إلى دولة خليجية .. لشراء أجهزة كهربائية .. ثم بيعها في روسيا .. كان هذا هو الهدف المتفق عليه بين الرجل .. وهؤلاء الفتيات .. وعندما وصلوا إلى هناك .. كشر عن أنيابه .. وعرض عليهن ممارسة الرذيلة .. وبدأ في تقديم الإغراءات لهن .. مال وافر .. علاقات واسعة .. إلى أن اقتنع أكثر الفتيات بفكرته .. إلا هذه الفتاة .. كانت شديدة التعصب لدينها النصراني .. فتمنعت .. فضحك منها .. وقال: أنت في هذا البلد ضائعة .. ليس معك إلا ما تلبسين من الثياب .. ولن أعطيك شيئاً .. وبدأ يضيق عليها .. أسكنها في شقة مع بقية الفتيات .. وخبأ جوازات سفرهن عنده .. وانجرفت الفتيات مع التيار .. وثبتت هي على العفاف .. لازالت تلح عليه كل يوم .. في تسليمها جوازها .. أو ارجاعها الى بلدها.. فيأبي عليها ذلك.. فبحثت يوماً في الشقة .. حتى وجدت جوازها.. فاختطفته .. وهربت من الشقة .. خرجت إلى الشارع .. لا تملك إلا لباسها .. هامت على وجهها .. لا تدري أين تذهب .. لا أهل .. ولا معارف .. ولا مال .. ولا طعام .. ولا مسكن .. أخذت المسكينة تتلفت حائرة بمنة ويسرة .. وفجأة رأت شاباً .. يمشي مع ثلاث نساء .. اطمأنت لظهره .. فأقبلت عليه .. وبدأت تتكلم باللغة الروسية .. فاعتذر أنه لا يفهم الروسية .. قالت : هل تتكلمون الإنجليزية؟..

قالوا : نعم ! .. فرحت .. ويكت ..

وقالت: أنا امرأة من روسيا .. قصتي كذا وكذا .. ليس معي مال .. وليس لي مسكن .. أريد العسودة إلى بلادي .. أريد منكم فقط إيوائي .. يومين أو ثلاثة .. حتى أتدبر أمري مع أهلي وإخوتي في بلادي ..

أخذ الشاب (خالد) يفكر في أمرها .. ربما تكون مخادعة .. ! أو محتالة .. ! وهي تنظر إليه وتبكي .. وهو يشـــاور أمـه وأختيه ..

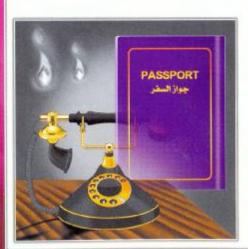

وفي النهاية .. أخذوها إلى البيت .. وبدأت تتصل بأهلها .. ولكن لا مجيب.. الخطوط متعطلة في ذاك البلد (.. وكانت تعيد في كل ساعة الاتصال .. عرفوا أنها نصرانية .. تلطفوا معها .. وققوا بها .. أحبتهم .. عرضوا عليها الإسلام .. ولكنها رفضت .. لا تريد .. بل لا تقبل النقاش في موضوع الدين أصلاً .. لأنها من أسرة ، أرثوذكسية ، متعصبة تكره الإسلام والمسلمين (

فذهب خالد .. إلى مركز إسلامي للدعوة .. وأحضر لها كتباً عن الإسلام باللغة الروسية .. فقرأتها .. وتأثرت بها .. ومرت الأيام .. وهم يحاولون ويقنعون .. حتى أسلمت .. وحسن إسلامها .. وبدأت تهتم بتعاليم الدين .. وتحرص على مجالسة الصالحات .. خافت أن ترجع إلى بلدها فترتد إلى نصرانيتها ..

## زواج ..

فتزوجها خالد ..وكانت أكثر تمسكا بالدين .. من كثير من المسلمات .. ذهبت يوماً مع زوجها إلى السوق .. فرأت امرأة متحجبة .. قد غطت وجهها .. وكانت هذه أول مرة ترى فيها امرأة متحجبة تماماً .. فاستغربت من هذا الشكل ١١ .. وقالت: خالد .. لماذا هذه المرأة بهذا الشكل ٩ لعل هذه المرأة مصابة بعله شوهت وجهها .. فغطته ٩..

قال: لا .. هذه المرأة تحجبت الحجاب الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده.. والذي أمر به رسوله # ..

إذن وجهي هذا لابد أن يُغطى .. لابد أن يكون لزوجي فقط يراه .. إذن لن أخرج من هذا السوق إلا بمثل هذا الحجاب .. فمن أين نشتريه ..؟

قال: استمري على حجابك هذا .. كأمي وأخواتي .. قالت : لا .. بل أريد الحجاب الذي يريده الله المائا .. الله على هذه الفستاة .. وهي لا تزداد إلا إيمانا .. وأحبها من حولها .. وملكت على زوجها قلبه ومشاعره ..

وهي ذات يوم نظرت إلى جواز سفرها.. هإذا هو قد قارب الانتهاء .. ولابد أن يجدد .. والأصعب من ذلك.. أنه لابد أن يجدد من المدينة نفسها الذي تنتمي إليها المسرأة ..

أذن لأبد من السفر إلى روسيا .. وإلا تعتبر إقامتها غير نظامية .. قرر خالد السفر معها .. فهي لا تريد السفر من غير محرم ..

ركبوا في طائرة تابعة للخطوط الروسية .. وركبت هي بحجابها الكامل !!

وجلست بجانب زوجها شامخة بكل عزة .. قال لها خالد : أخشى أن نقع في إشكالات بسبب حجابك .. قالت : سبحان الله لا.. تريد مني أن أطبع هؤلاء الكفرة وأعصى الله .. لا .. والله .. فليقولوا ما شاءوا ..

بدأ الناس ينظرون إليها .. وبدأت المضيفات يوزعن الطعام .. ومع الطعام الخمر .. وبعداً الخمر .. وبعداً الخمر .. وبدأ الخمر يعمل في الرؤوس .. وبدأت الألفاظ النابية .. توجه إليها من هنا وهناك .. فهذا يتندر. وذاك يضحك .. والثالث يسخر.. ويقفون بجانبها .. ويعلقون عليها..

وخالد ينظر اليهم .. لا يضهم شيئاً .. أما هي فكانت تبتسم وتضحك .. وتترجم له ما يقولون .. غضب الزوج ..

فقالت: لا .. لا تحزن .. ولا يضيق صدرك .. فهذا أمر بسيط .. في مقابل ما جابهه الصحابة .. وما حصل للصحابيات من بلاء وابتلاء .. صبرت هي وزوجها .. حتى وصلت الطائرة ..

## في روسيا ..

قال خالد ، عندما نزلنا في المطار .. كنت أظن أننا سنذهب إلى بيت أهلها .. ونسكن عندهم ثم بعد ذلك ننهي إجراءاتنا ونعود .. لكن نظرة زوجتي كانت بعيدة .. قالت لي ، أهلي ، آرثوذوكس ، متعصبون لدينهم .. فلا أريد أن أذهب الأن ل .. لكن نستأجر غرفة .. ونبقى فيها .. وننهي إجراءات الجواز .. وقبيل السفر نزور أهلي .. فرأيت أن هذا رأيا صوابا .. إستأجرنا غرفة وبتنا فيها .. ومن الغيد ذهبنا إلى إدارة الجوازات .. دخلنا على الموظف.. فطلب الجواز

القديم وصور للمرأة .. فأخرجت له صوراً لها بالأبيض والأسود.. ولا يظهر منها إلا دائرة الوجه فقط ..

فق ال الموظف؛ هنده صورة ملونة .. نريد صورة ملونة .. يظهر فيها الوجه والشعر والرقبة كاملة ال.. فأبت أن تعطيه غير هذه الصور .. وذهبنا إلى موظف ثان.. وثالث .. وكلهم يطلبون صوراً سافرة .. وزوجتي تقصول؛



لا يمكن أن أعطيهم صورة متبرجة أبدأ.. فرفض الموظفون استقبال الطلب. فتوجهنا إلى المديرة الأصلية ..

فاجتهدت زوجتي أن تقنعها بقبول هذه الصور .. وهي تأبي .. فأخذت زوجتي تلح وتقول : ألا ترين صورتي الحقيقية .. وتقارنينها بالصور التي معك .. المهم رؤية الوجه .. الشعر قد يتغير .. هذه الصور تكفي ؟ ... والمديرة تصرعلى أن النظام .. لا يقبل هذه الصور .. فقالت زوجتي : أنا لن أحضر غير هذه الصور .. فما الحل ؟ .. قالت المديرة : لن يحل لكم الإشكال إلا مدير الجوازات الأصلية الكبرى في موسكو .. فخرجنا من إدارة الجوازات ..

فالتفتت إلى وقالت: يا خالد نسافر إلى موسكو .. عندها قلت لها : أحضري الصور التي يريدون ..

ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. فاتقوا الله ما استطعتم .. وهذه ضرورة .. والجواز سيراه مجموعة من الأشخاص فقط .. للضرورة .. ثم تخفينه في بيتك إلى أن تنتهي مدته.. دعي عنك المشاكل.. لا داعي للسفر إلى موسكو..

فقالت: لا .. لا يمكن أن أظهر بصورة متبرجة .. بعد أن عرفت دين الله سبحانه وتعالى ..

## في موسکو ..

أصرت علي فسافرنا إلى موسكو .. واستأجرنا غرفة وسكناها .. ومن الغد ذهبنا إلى إدارة الجوازات .. دخلنا على الموظف الأول فالثناني فالثنالث .. وفي نهاية المطاف .. اضطررنا للتوجه إلى المدير الأصلي .. دخلنا عليه .. وكان من أشد الناس خبثاً (.. عندما رأى الجواز .. أخذ يقلب الصور .. ثم رفع رأسه إلى زوجتي وقال : من يثبت لي أنك صاحبة هذه الصور ؟؟.. يريدها أن تكشف وجهها ليراها .. فقالت له : قل لأحد الموظفات عندك .. أو السكرتيرات .. تأتي فأكشف وجهي لها .. وتطابق الصور .. أما أنت فلن تطابق الصور .. ولن أكشف لك وجهي .. فغضب الرجل .. وأخذ الجواز القديم .. والصور .. وبقية الأوراق .. وضم بعضها إلى بعض .. وألقاها في درج مكتبه الخاص..

وقال لها: ليس لك جوازة ديم .. ولا جديد إلا بعد أن تأتين إلي .. بالصور المطابقة تماماً .. ونطابقها عليك ..

أخذت زوجتي تتكلم معه .. تحاول إقناعه .. ويتكلمان بالروسية .. وأنا أنظر اليهما.. لا أفهم شيئاً .. وهو يردد : اليهما.. لا أفهم شيئاً .. وهو يردد : لابعد من إحضار الصور على شروطنا .. حاولت المسكينة إقناعه .. ولكن

لا فائدة ا فسكت وظلت واقضة.. التفت إليها .. وأخذت أعيد عليها وأكرر العائدة الفسكت وظلت واقضة.. التفت إليها .. ونحن في ضرورة .. إلى متى نتجول في مكاتب الجوازات .. فقالت لي : ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب .. اشتد النقاش بيني وبينها .. فغضب مدير الجوازات وطردنا من المكتب .. خرجنا نجر خطانا .. وأنا بين رحمة بها .. وغضب عليها .. فهبنا لنتدارس الأمر في غرفتنا .. أنا أحاول إقناعها .. وهي تحاول إقناعها .. وهي نحاول إقناعها .. وهي نخاول إقناعها .. وهي نخاول إقناعها .. وهي نخاول إقناعها .. وضعت رأسي لأنام ..

## کیف تنام ..

فلما رأتني كذلك .. تغير وجهها .. ثم التضتت إلي وقالت : خالد .. تنام \\
قلت: نعم .. أما تحسين بالتعب \\ .. قالت : سبحان الله .. في هذا الموقف العصيب تنام \\
العصيب تنام \\ .. نحن نعيش موقفاً يحتاج منا إلى لجوء إلى الله .. قم إلجأ إلى الله فإن هذا وقت اللجوء .. فقمت .. وصليت ما شاء الله لي أن أصلي .. ثم نمت .. أما هي فقامت تصلي .. وتصلي .. وكلما استيقظت .. نظرت إليها .. فرأيتها إما راكعة .. أو ساجدة .. أو قائمة .. أو داعية .. أو باكية .. إلى أن طلع الضجر .. ثم أيقظتني .. وقالت : دخل وقت الفجر .. فهلم نصلي سويا .. فقمت .. وتوضأت .. وصلينا .. ثم نامت قليلا ..

#### وبعدما طلعت الشمس.. استيقظت وقالت: هيا لنذهب إلى الجوازات !!

ورأوا زوجتي وقد عرفوا شكلها من حسجابها .. وإذا بأحد الموظفين ينادي : أنت فلانة ؟.. قسالت : نعم ل.. قسال : خسدي جسوازك .. فإذا هسو مكتمل



نماماً .. بصورها المحجبة .. فاستبشرت .. والتفتت إلي وقالت : ألم أقل لك « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ..

فلما أردنا الخروج .. قال الموظف: لابد أن تعـودوا إلى مدينتكم التي جئتم منها .. وتختموا الجـواز منها.. فرجعنا إلى المدينة الأولى.. وأنا أقول في نفسى .. هذه فرصة لتزور أهلها قبل سفرنا من روسيا..

وصلنا إلى مدينة أهلها .. استأجرنا غرفة .. وختمنا الجواز ..

## رحلة العذاب ..

ثم ذهبنا لزيارة أهلها .. وطرقنا الباب .. كان بيتهم قديماً متواضعاً .. يبدوا المفسر على سكانه ظاهراً .. فتح الباب أخوها الأكبر .. كان شاباً مفتول المعضلات .. فرحت المسكينة بأخيها .. وكشفت وجهها وابتسمت .. ورحبت !.. أما هو فأول ما رآها تقلب وجهه بين فرح برجوعها سالمة .. واستفراب من لباسها الأسود الذي يغطي كل شيء .. دخلت زوجتي وهي تبتسم .. وتعانق أخاها.. ودخلت وراءها .. وجلست في صالمة المنزل .. جلست وحيداً ..

أما همي.. فعظت هاذل البيت.. أسمعها تتكلم معهم باللغة الروسية .. لم أفهم شيئا .. لكنني لاحظت أن نبرات الصوت بدأت تزداد حددة الواللهجــة تتغير الاوالصراخ يعلوالا.. وإذا كلهم يصرخون بها .. وهي تدافع هذا .. وترد على ذاك .. فأحسست أن الأمر فيه شر لا.. ولكنني لا أستطيع أن أجزم بشيء لأني لم أفهم من كلامهم شيئاً ..

وفجأة بدأت الأصوات تقترب من الفرفة التي أنا فيها .. وإذا بثلاثة من الشباب .. يتقدمهم رجل كهل .. يدخلون على .. توقعت في البداية أنهم سيرحبون بزوج ابنتهم إ.. وإذا بهم يهجمون على كالوحوش .. وإذا بالترحيب ينقلب إلى لكمات .. وضربات .. وصفعات إل.. أخذت أدافعهم عن نفسي .. وأصرخ وأستفيث .. حتى خارت قواي .. وشعرت أن نهايتي في هذا البيت .. وأصرخ وأستفيث .. حتى خارت قواي .. وشعرت أن نهايتي في هذا البيت .. ازدادوا لكما وركلا .. وأنا أتلفت حولي.. أحاول أن أتذكر أين الباب الذي دخلت منه لأهرب منه .. فلما رأيت الباب .. قمت سريعا .. وقتحت الباب وهربت .. وهم وراني .. فدخلت في زحمة الناس .. حتى غبت عنهم .. ثم انجهت إلى غرفتي .. وكانت ليست ببعيدة عن المنزل .. وقفت أغسل الدماء عن وجهي وفمي .. نظرت وإلى نفسي .. وإذا بالضربات والصفعات .. قد أثرت في جبهتي وخدي وأنفي .. إلى نفسي .. وإذا بالضربات والصفعات .. قد أثرت في جبهتي وخدي وأنفي .. وإذا بالدم يسيل من فمي .. وثيابي ممزقة .. حمدت الله أن أنقذني من أولئك الوحوش .. لكني قلت .. أنا نجوت لكن ما حال زوجتي ؟ لا.. أخذت صورتها تلوحوش .. لكني قلت .. أنا نجوت لكن ما حال زوجتي ؟ لا.. أخذت صورتها تلوح أمام ناظري .. هل يمكن أن تتعرض هي أيضاً لمثل هذه اللكمات والضربات .. أنا



رجل .. وما كدت أنحمل .. وهي امرأة فهل ستتحمل ٢٠.. أخشى أن تنهار السكينة ..

## هل حان الفراق ..؟

بدأ الشيطان يعمل عمله .. ويقول لي : سترتد عن دينها .. ستعود نصرانية.. وتعود إلى بلدك وحدك.. وبقيت حائراً .. ماذا أفعل؟ في هذه السلاد .. أبن أذهب .. كيف أتصرف ؟ .. النفس في هذه البلد رخيصة.. بمكنك أن تستأجر رجلاً لقتل آخر بعشرة دولارات ١.. أوه .. كيف لو عذبوها فدلتهم على مكاني.. فأرسلوا أحداً لقتلي في ظلمة الليل .. أقفلت على غرفتى .. وبقيت فيها فزعاً خانفاً حتى الصباح .. ثم غيرت ملابسي .. وذهبت أنجسس الأخبار .. أنظر إلى بيتهم عن بعد .. أرقبه .. وأتابع كل ما يحصل فيه .. لكن الباب مغلق .. ظللت أنتظر .. وفجأة .. فتح الياب .. وخرج منه ثلاثة من الشباب .. وكهل.. وهؤلاء الشباب هم الذين ضربوني .. يبدوا من هيأتهم .. أنهم ذاهبون إلى أعسالهم .. أغلق الباب وأقفل ١.. ويقيت أرقب.. وأترقب.. وأنظر .. وأنتمني أن أرى وجه زوجتي.. ولكن لا فائدة .. ظللت على هذا الحال ساعات .. وإذا بالرجال يقدمون من عملهم ويدخلون البيت .. تعبت.. فذهبت إلى غرفتي.. وفي اليوم الثاني .. ذهبت أترقب .. ولم أر زوجتى .. وفي اليوم الثالث كذلك .. ينست من حياتها.. توقعت أنها ماتت من شدة العذاب.. أو قتلت إ.. ولكن لو كانت ماتت.. فعلى الأقل سيكون هناك حركة في البيت .. سيكون هناك من يأتي

> للعـــزاء.. أو الزيارة .. لكنني عندما لم أرشينا غريباً .. أخذت أقنع نفسي أنها حية .. وأن اللقاء سيكون قريباً ..

#### اللقاء ..

وفي اليوم الرابع .. لم أصبر على الجلوس في غرفتي .. فذهبت أرقب بيتهم من بعيد .. فلما ذهب الشباب مع أبيهم إلى أعمالهم .. كالعادة .. وأنا أنظر وأنهنى .. فإذا بالباب يضتح



فجأة .. وإذا بوجه زوجتي يطل من ورائه .. وإذا بها تلتفت يمنة ويسرة .. نظرت إلى وجهها .. فإذا به دوائر حمراء .. ولكمات زرقاء.. من كثرة الصفعات والكدمات .. وإذا لباسها مخضب بالدماء .. فزعت من منظرها .. ورحمتها .. اقتربت منها مسرعاً .. نظرت إليها أكثر .. فإذا الدماء تسيل من جروح في وجهها .. وإذا يداها .. وقدماها .. تسيل بالدماء.

وإذا ثيابها ممزقة .. لم يبق منها إلا خرقة بسيطة تسترها .. وإذا بأقدامها مربوطة بسلسلة 1.. وإذا بيديها مربوطة بسلسلة من خلف ظهرها .. لما رأيتها.. بكيت .. لم أستطع أن أنمالك نفسي .. ناديتها من بعيد ..

## ثبات .. ووصايا ..

فقالت لي وهي تدافع عبراتها .. وتئن من شدة عدابها : اسمع يا خالد .. لا تقلق علي .. فأنا ثابتة على العهد .. ووالله الذي لا إله إلا هو .. إن ما ألاقيه الآن.. لا يساوي شعرة مما لاقاه الصحابة والتابعون .. بل والأنبياء والمرسلون .. وأرجوك يا خالد .. لا تتدخل بيني وبين أهلي .. واذهب الأن سريعاً.. وانتظر في الفرقة.. إلى أن آتيك إن شاء الله.. ولكن أكثر من الدعاء.. أكثر من قيام في الفرقة.. إلى أن آتيك إن شاء الله.. ولكن أكثر من الدعاء.. أكثر من قيام الليل .. أكثر من الصلاة.. ذهبت من عندها .. وأنا أتقطع ألما وحسرة عليها .. وبقيت في غرفتي يوما كاملا أترقبها .. وأنهني مجيئها .. ومريوم آخر .. وبدأ اليوم الثالث يطوي بساطه .. حتى إذا أظلم الليل .. وإذا بباب الفرفة يطرق علي؟ الدفر عن بالباب ؟ لمن الطارق .. أصبت بخوف شديد .. من الذي على إلى في منتصف الليل ؟ لمن أهلها علموا بمكاني .. لعل زوجتي اعترفت .. يأتي في منتصف الليل ؟ لمن أهلها علموا بمكاني .. لعل زوجتي اعترفت .. فجاءوا إلى لقتلي .. أصبت برعب كالموت .. لم يبق بيني وبين الموت إلا شعرة .. أخذت أردد قائلاً ؛ من بالباب؟ ..

فإذا بصوت زوجتي يقول بكل هدو ... افتح الباب.. أنا فلانة.. أضأت نور الفرفة.. فتحت الباب. دخلت على وهي تنتفض.. على حالة رثة .. وجروح في جسدها.. قالت لي : بسرعة .. هيا نذهب الأن !.. قلت : وأنت على هذا الحال ؟!.. قالت : نعم .. بسرعة .. بدأت أجمع ملابسي وأقبلت هي على حقيبتها .. فغيرت ملابسيا.. وأخرجت حجاباً وعباءة احتياطية .. فلبستها.. ثم أخذنا كل ما لدينا .. ونزلنا .. وركبنا سيارة أجرة.. ألقت المسكينة بجسدها المتهالك الجائع المعذب .. على كرسي السيارة ..

## إلى المطار ..

وأول ما ركبت أنا .. قلت للسائق باللغة الروسية ؛ إلى المطار .. وكنت قد عرفت

بعض الكامات الروسية .. فقالت زوجتي الأ .. لن نذهب إلى المطار .. سنذهب إلى القرية الفلانية .. قلت الماذ الانتهاب أن نهرب .. قالت المحيح .. ولكن إذا اكتشف أهلي هروبي .. سيبحثون عنا في المطار .. ولكن نهرب إلى قرية كذا .. فلما وصلنا تلك القرية .. نزلنا .. وركبنا سيارة أخرى المي قرية أكذا .. فلما وصلنا تلك القرية .. نزلنا .. وركبنا سيارة أخرى مطار دولي .. فلما وصلنا إلى المطار الدولي .. حجزنا للعودة إلى بلادنا .. وكان الحجز متأخرا فاستأجرنا غرفة وسكناها .. فلما استقر بنا المقام في المفرفة .. وشعرنا بالأمان .. نزعت زوجتي عباءتها .. فأخذت أنظر إليها .. يا الله .. ليس هناك موضع سلم من الدماء أبداً الا.. جلد ممزق .. دماء متحجرة .. شعر مقطع .. شفاه زرقاء ..

## قصة الرعب ..

فقلت: اسمعها.. أحكى لكم القصة أولا .. فحكيت لهم القصة .. وقصة ذلك الرجل الروسي الذي أراد أن يجرني إلى الدعارة .. وكيف هربت منه .. ثم التقيت بك .. فقالوا ، لو سلكتي طريق الدعارة .. كان أحب إلينا من أن تأتينا مسلمة .. ثم قالوا لي ، لن تخرجي من هذا البيت إلا أرثوذكسية أو جثة هامدة ١١.. ومن تلك اللحظة ..

أخذوني ثم كتفوني .. ثم جاءوا اليك وبدأوا يضسربونك .. وأنا أسسمعهم يضربونك .. وأنت تستغيث .. وأنا مربوطة ..

وعندمسا هربت أنت .. رجع الحسوتي إلي .. وعساود واسبي وشتمي .. ثم ذهبوا واشتروا سسلاسل .. فسربطوني بها .. وبدأوا يجلدونني .. فأتعرض لجلد مبرح بأسواط عجيبة .. غربية !!

كل يوم.. يبدأ الضرب بعد

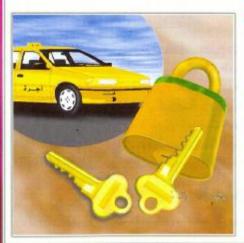

العصر إلى وقت النوم.. أما في الصباح فإخواني وأبي في الأعمال .. وأمي في البيت .. وليس عندي إلا أخت صغيرة عمرها ١٥ سنة .. تأتي إلي وتضحك من حالتي .. وهذا هو وقت الراحة الوحيد عندي .. هل تصدق أنه حتى النوم .. أنام وأنا مغمى علي إلى أن يغمى علي وأنام .. وكانوا يطلبون مني فقط أن أرتد عن الإسلام .. وأنا أرفض وأتصبر .. بعد ذلك .. بدأت أختي الصغيرة تسألني لماذا تتركين دينك .. دين أمك .. دين أبيك .. وأجدادك ..

# يجعل له مخرجاً ..

فأخذت أقنعها .. أبين لها الدين .. وأوضح لها التوحيد .. فبدأت فعلا تشعر بالقناعة .. بدأت تتأثر لبدأت صورة الإسلام أمامها تتضح لا.. فضوجنت بها تقول لي: أنت على الحق .. هذا هو الدين الصحيح .. هذا هو الدين الذي ينبغي أن ألتزمه أنا أيضاً لا.. ثم قالت لي ، أنا سأساعدك.. قلت لها ؛ إذا كنت تريدين مساعدتي .. فاجعليني أقابل زوجي لا.. فبدأت أختي تنظر من فوق البيت .. فتراك وأنت تمشي .. فكانت تقول لي ؛ إنني أرى رجلاً صفته كذا وكذا.. فقلت ، هذا هو زوجي .. فإذا رأيتيه فافتحي لي الباب لأكلمه ..

وفعلاً فتحت الباب فخرجت وكلمتك.. لكني ثم أستطع الخروج إليك .. لأني كنت مربوطة بسلسلتين .. مصتاحهما مع أخي .. وسلسلة ثالثة .. مربوطة بأحد أعمدة البيت .. حتى لا أخرج .. مضتاحها مع أختي هذه .. لأجل أن تطلقني للذهاب إلى الحمام..

وعندها كلمتك.. وطلبت منك أن تبقى إلى أن آتيك .. كنت مربوطة بالسلاسل .. فأخذت أقتع أختى بالإسلام .. فأسلمت .. وأرادت أن تضحي تضحية تضوق تضحيتي .. وقررت أن تجعلني أهرب من البيت .. لكن مضاتيح السلاسل مع أخي .. وهو حريص عليها ..

في ذاك اليوم أعدت أختي لأخوتي خمراً مركزاً ثقيلاً .. فشربوا .. وشربوا .. إلى أن سكروا تماماً لا يدرون عن شيء .. ثم أخذت المضاتيح من جيب أخي.. وفكت السلاسل عني..

وجنت أنا إليك في ظلمة الليل .. فقلت لها : وأختك .. ماذا سيحصل لها ؟؟.. قالت : ما يهم .. قد طلبت منها أن لا تعلن إسلامها .. إلى أن نتدبر أمرها .. نمنا تلك الليلة.. ومن الغد رجعنا إلى بلدنا ..

وأول ما وصلنا أدخلت زوجتي إلى المستشفى .. ومكثت فيها عدة أيام تعالج من آثار الضربات والتعذيب .. وها نحن اليـوم ندعـوا لأختها أن يثبتها الله على دينـه ..

## .. قيالغاا لنتغأ لي

ما سقت لك هذه القصة لأهيج عواطفك .. ولا لأستدر دمعاتك .. أو أستثير مشاعرك .. كلا .. ولكن لتعلمي أن لهذا الدين .. أبطالا يحملونه .. يضحون من أجله .. يسحقون لعزه جماجمهم .. ويسكبون دماءهم .. ويقطعون أجسادهم ..

ولئن كان كفار الأمس .. أبو جهل وأمية .. عذبوا بلالا وسمية .. فإن كفار اليوم لايزالون يبذلون .. ويخططون ويكيدون .. في سبيل حرب هذا الدين .. فاحذري من أن تكوني فريسة .. وحتى تنتبهي لعزك .. فاعلمي أن :

# أول من سكن الحرم.. امرأة..

عند البخاري .. أن إبراهيم عليه السالام .. انطلق من الشام .. إلى البلد الحرام.. معه زوجه هاجر وولدها إسماعيل وهو طفل صغير في مهده .. وهي ترضعه .. حتى وضعهما عند مكان البيت .. وليس بمكة يومنذ أحد .. وليس بها ماء .. فوضعها هنالك .. ووضع عندهما جراباً فيه نمر .. وسقاء فيه ماء .. ثم قضى عليه السلام منطلقاً إلى الشام .. فتلفتت أم إسماعيل حولها .. في هذه الصحراء الموحشة .. فإذا جبال صماء وصخوراً سوداء .. وما رأت حولها من أنيس ولا جليس .. وهي التي نشأت في قصور مصر .. ثم سكنت في الشام في مروجها الخضراء .. وحدائقها الغناء.. فاستوحشت مما حولها .. فقامت .. وتبعت زوجها .. فقالت ، يا إبراهيم .. أين تذهب .. وتتركنا بهذا الوادي الذي

ليس به أنيس ولا شيء؟.. فما
رد عليها .. ولا التفت إليها ..
فأعادت عليه .. أين تذهب
وتتركنا .. فما رد عليها..
فأعادت عليه .. وما أجابها..
ظما رأت أنه لا يلتفت إليها..
قالت له: الله أمرك بهذا ؟ قال:
نعم .. قالت: حسبي .. قد
رضيت بالله .. إذن لا يضيعنا ..
الشيخ الكبير .. وقد فارق زوجه
وولده .. وتركهما وحيدين ..
وولده .. وتركهما وحيدين ..

حيث لا يرونه .. استقبل بوجهه جهة البيت.. ثم رفع يديه إلى الله داعياً .. مبتهلاً .. راجياً .. فقال : ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون ﴾ .. ثم ذهب إبراهيم إلى الشمام .. ورجعت أم إسماعيل إلى ولدها .. فجعلت ترضعه وتشرب من ذلك الماء .. فلم تلبث أن نفذ ما في السقاء .. فعطشت .. وعطش ابنها .. وجعل من شدة العطش يتلوى .. ويتلمظ بشفتيه .. ويضرب الأرض بيديه وقدميه .. وأمه تنظر إليه يتلوى ويتلبط .. كأنه يصارع الموت ..

فالتفتت حواها.. هل من معين أو مغيث .. فلم تر أحداً .. فقامت من عنده .. وانطلقت كراهية أن تنظر إليه يموت .. فاحتارت .. أين تذهب؟ ١٠. فرأت جبل الصفا أقرب جبل إليها.. فصعدت عليه .. وهي المجهدة الضعيفة .. لعلها ترى أعراباً نازلين .. أو قافلة مارة .. فلما وصلت إلى أعلاه .. استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً .. فلم تر أحداً .. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف ذرعها .. ثم سعت سعي الإنسان المجهود .. حتى جاوزت الوادي .. ثم رفعت طرف ذرعها .. ثم سعت سعي الإنسان المجهود .. حتى جاوزت الوادي .. ثم أنت جبل المروة فقامت عليها .. ونظرت .. هل ترى أحداً .. فلم تر أحداً .. فعادت إلى الصفا .. فلم تر أحداً .. ففعلت ذلك سبع مرات.. فلما أشرفت على المروة في المرة السابعة .. سمعت صوتاً .. فقالت: صه .. ثم تسمعت ..

فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فأغثني .. فلم تسمع جواباً .. فالتفتت إلى ولدها .. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم .. فضرب الأرض بعقبه أو بجناحه حتى تضجر الماء.. فنزلت إلى الماء سريعاً .. وجعلت تحوضه بيدها وتجمعه .. وتغرف بيدها من الماء في سقائها .. وهو يفور بعدما تغرف..

فقال لها جبريل: لا تخافوا الضيعة .. إن ههنا بيت الله يبنيه هذا الفالم وأبوه .. فلله درها ما أصبرها .. وأعجب حالها .. وأعظم بلاءها .. هذا خبر هاجر .. التي صبرت .. وبدلت .. حتى سطر الله في القرآن ذكرها .. وجعل من الأنبياء ولدها .. فهي أم الأنبياء .. وقدوة الأولياء .. هذا حالها .. وعاقبة أمرها .. نعم .. ولدها .. فهي أم الأنبياء .. وقدوة الأولياء .. هذا حالها .. وعاقبة أمرها .. نعم .. تغربت وخافت .. وعطشت وجاعت .. لكنها راضية بذلك مادام أن في ذلك رضا ربها .. عاشت غريبة في سبيل الله .. حتى أعقبها الله فرحاً وبشراً .. وطوبي للغرباء .. فمن هم الغرباء ؟ .. إنهم قوم صالحون .. بين قوم سوء كثير .. إنهم رجال ونساء .. صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. يقبضون على الجمر .. ويمشون على الصخر .. ويبيتون على الرماد .. ويهربون من الفساد .. صادقة ألسنتهم .. عفيفة فروجهم .. محفوظة أبصارهم .. كلماتهم عفيفة .. وجلساتهم شريفة .. فإذا وقفوا بين يدي الله .. وشهدت الأيدي والأرجل .. وتكلمت الأذان والأعين ..



فرحوا واستبشروا .. فلم تشهد عليهم عين بنظر إلى محرمات.. ولا أذن بسماع أغنيات ..

> بل شهدت لهم بالبكاء في الأسحار .. والعفة في النهار .. حتى إنهم يفدون دينهم بأرواحهم ..

# تغلي بهم القدور ..!!

ماشطة بنت فرعون .. لم يحفظ التاريخ اسمها .. لكنه حفظ فعلها..امرأة صالحة كانت تعيش هي وزوجها .. في ظل ملك فرعون .. زوجها مقرب من فرعون .. وهي خادمة ومربية لبنات فرعون .. فمن الله عليهما بالإيمان .. فلم يلبث زوجها أن علم فرعون بإيمانه فقتله.. فلم تزل الزوجة تعمل في بيت فرعون نقشط بنات فرعون.. وتنفق على أولادها الخمسة .. تطعمهم بيت فرعون نقشط بنات فرعون.. وتنفق على أولادها الخمسة .. تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها .. فبينما هي تقشط ابنة فرعون يوما .. إذ وقع الشط من يدها .. فقالت: بسم الله .. فقالت ابنة فرعون : الله .. أبي ؟ .. فصاحت الماشطة بابنة فرعون : كلا.. بل الله .. ربي .. وربك .. ورب أبيك .. فتعجبت البنت أن يعبد غير أبيها .. ثم أخبرت أباها بذلك .. فعجب أن يوجد في قصره من يعبد غيره .. فدعا بها .. وقال لها : من ربك ؟ قالت: ربي وربك في قصره من يعبد غيره .. فدعا بها .. وقال لها : من ربك ؟ قالت: ربي وربك .. فأمرها بالرجوع عن دينها .. وحبسها .. وضربها .. فلم ترجع عن دينها .. فأمر فرعون بقدر من نحاس فملئت بالزيت .. ثم أحمي .. حتى غلا .. فأمر فرعون بقدر من نحاس فملئت بالزيت .. ثم أحمي .. حتى غلا .. فأمر فرعون بقدر من نحاس فملئت بالزيت .. ثم أحمي .. حتى غلا .. وأوقفها أمام القدر .. فلما رأت العذاب.. أيقنت إنما هي نفس واحدة تخرج وأوقفها أمام القدر .. فلما رأت العذاب.. أيقنت إنما هي نفس واحدة تخرج





الحنود ودفعوه إلى الزيت المغلى .. والفلام يصيح بأمه ويستغيث .. ويسترحم الجنود .. ويتوسل إلى فرعون .. ويحاول الفكاك والهرب .. وينادي إخوته الصفار .. ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين .. وهم يصفعونه ويدفعونه .. وأمه تنظر إليه .. وتودعه .. فما هي إلا لحظات .. حتى ألقى الصغير في الزيت .. والأم تبكى وتنظر .. وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة .. حـتى إذا ذاب لحمه من على جسمه النحيل .. وطفحت عظامه بيضاء فوق الزيت .. نظر إليها فرعون وأمرها بالكفر باللَّه .. فأبت عليه ذلك .. ففضب فرعون .. وأمر يولدها الثاني .. فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث .. فما هي إلا لحظات حتى القي في الزيت .. وهي تنظر إليه .. حتى طفحت عظامه بيضاء واختلطت بعظام أخيه .. والأم ثابتة على دينها .. موقنة بلقاء ربها .. ثم أمر فرعون بالولد الثالث فسحب وقرب إلى القدر المغلى ثم حمل وغيب في الزيت .. وفعل به ما فعل بأخويه .. والأم ثابتة على دينها .. فأمر فرعون أن يطرح الرابع في الزيت .. فأقبل الجنود إليه .. وكان صغيراً قد تعلق بثوب أمه .. فلما جذبه الجنود .. بكي وانطرح على قدمي أمه .. ودموعه تجري على رجليها .. وهي تحاول أن تحمله مع أخيه .. تحاول أن تودعه وتقبله وتشمه قبل أن يضارقها.. فحالوا بينه وبينها.. وحملوه من يديه الصغيرتين.. وهو يبكي ويستغيث .. ويتوسل بكلمات غير مفهومة .. وهم لا يرحمونه ..

وما هي إلا لحظات حتى غرق في الزيت المغلي .. وغاب الجسد.. وانقطع الصوت .. وشمت الأم رائحة اللحم .. وعلت عظامه الصغيرة بيضاء فوق الزيت يفور بها .. تنظر الأم إلى عظامه .. وقد رحل عنها إلى دار أخرى.. وهي تبكي .. وتتقطع لفراقه .. طالما ضمته إلى صدرها .. وأرضعته من ثديها .. طالما سهرت لسهره .. وبكت لبكائه.. كم ليلة بات في حجرها .. ولعب بشعرها .. كم قربت منه ألعابه .. وألبسته ثيابه.. فجاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك.. فالتفتوا إليها .. وتدافعوا عليها ..

## الطفل الرضيع ..

وانتزعوا الخامس الرضيع من بين يديها .. وكان قد التقم ثديها .. فلما انتزع منها .. فلما انتزع منها .. صرخ الصغير .. وبكت المسكينة .. فلما رأى الله تعالى ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها .. انطق الصبي في مهده وقال لها : يا أماه اصبري فإنك على الحق .. ثم انقطع صوته عنها .. وغيب في القدر مع إخوته .. ألقي في الزيت .. وفي فمه بقايا من حليبها .. وفي يده شعرة من شعرها .. وعلى أثوابه بقية من دمعها .. وذهب الأولاد الخمسة .. وهاهي عظامهم يلوح بها القدر .. ولحمهم

يفور به الزيت .. تنظر المسكينة .. إلى هذه العظام الصغيرة .. عظام من ؟ انهم أولادها .. الذين طالما ملنوا عليها البيت ضحكاً وسروراً .. إنهم فلذات كبدها .. وعصارة قلبها .. الذين لما فارقوها .. كأن قلبها أخرج من صدرها .. طالما ركضوا إليها .. وارتموا بين يديها .. وضمتهم إلى صدرها .. وألبستهم شيابهم بيديها .. ومسحت دموعهم بأصابعها .. ثم هاهم ينتزعون من بين يديها .. ويقتلون أمام ناظريها .. وتركوها وحيدة وتولوا عنها .. وعن قريب ستكون معهم .. كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين هذا العذاب .. بكلمة كفر ستكون معهم .. كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين هذا العذاب .. بكلمة كفر تسمعها لفرعون .. لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى .. ثم .. لما لم يبق الأهي .. أقبلوا إليها كالكلاب الضارية .. ودفعوها إلى القدر .. فلما حملوها ليقذ فوها في الزيت .. نظرت إلى عظام أولادها .. فتذكرت اجتماعها معهم ليم الحياة .. فالتفتت إلى فرعون وقالت ؛ لى إليك حاجة ..

فصلم بها وقال: ما حاجتك؟ فقالت: أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها في قبر واحد .. ثم أغمضت عينيها .. وألقيت في القدر.. واحترق جسدها .. وطفحت عظامها ..

#### فلله درها ..

ما أعظم ثباتها .. وأكثر ثوابها .. ولقد رأى النبي رَاهِ ليلة الإسراء شيئاً من نعيمها .. فحدث به أصحابه وقال لهم فيما رواه البيهقي : «لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة.. فقلت : ما هذه الرائحة ؟ فقيل لي : هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها .....

الله أكبر.. تعبت قليلاً.. لكنها استراحت كثيراً .. مضت هـنه المـرأة المؤمنة إلى خالقها .. وجاورت ربها .. ويرجى أن تكون اليوم هي جنات ونهر .. ومقعد صدق عند مليك مقتدر .. وهي حالاً .. وأكثر نعيما وجمالاً .. وعند البخاري أن رسول الله يَكِ قال : ، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الما بينهما وللأته ريحاً ..



ولنصيفها على رأسها خسير من الدنيا وما فيها ".. وروى مسلم أنه هله الله من دخل الجنة ينعم لا يبؤس الا تبلى ثيابه اولا يفنى شبابه .. وله في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت اولا خطر على قلب بشر .. ومن دخل إلى الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت اولا خطر على قلب بشر .. ومن دخل إلى الجنة ألا بمقاومة شهواته .. فلقد حفت الجنة بالمكاره .. وحفت النار بالشهوات .. فاتباع الشهوات في اللباس .. والطعام .. والشراب .. والأسواق .. طريق إلى النار .. قال هله كما في الصحيحين المحتالجنة بالمكاره .. وحفت النار بالشهوات ".. فاتعبى اليوم وتصبري .. لترتاحي غدا .. فإنه يقال لأهل الجنة يوم القيامة : ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴿ .. أما أهل النار فيقال لهم : ﴿ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ﴾ ..

## مال في قبر..!!

ماشطة بنت فرعون .. ثبتت على دينها برغم الفتنة العظيمة التي أحاطت بها .. فعجبا والله لفتيات .. لا تستطيع إحداهن الثبات ولو على إقامة الصلاة .. فلاتزال تتساهل بأدائها حتى تتركها حتى تكفر .. وقد قال النبي على كما عند الترمذي ، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ... ومن تركت الصلاة خلدها الله في النيران .. وعذبها مع الشيطان .. وأبعدها عن النعيم .. وسقاها من الحميم .. ذكر الذهبي في الكبائر .. أن امرأة ماتت فدفنها أخوها .. فسقط كيس منه فيه مال في قبرها فلم يشعر به حتى انصرف عن قبرها .. ثم ذكره فرجع إلى قبرها فنبش التراب ..

فلما وصل إليها وجد القبر يشتعل عليها ناراً .. ففزع .. ورد التراب عليها .. ورجع إلى أمه باكياً فزعاً وقال : أخبريني عن أختي وماذا كانت تعمل ؟.. فقالت الأم، وما سؤالك عنها ؟.. قال : يا أمي إني رأيت قبرها يشتعل عليها ناراً .. فبكت الأم وقالت : كانت أختك تتهاون بالصلاة .. وتؤخرها عن وقتها .. فهذا حال من تؤخر الصلاة عن وقتها .. فلا تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس .. أو تؤخر غيرها من الصلوات .. فكيف حال من لا تصلي ؟..

وقد أخبر النبي ﷺ عن رؤياه لعذاب من يخرج المصلاة عن وقتها .. فقال : و أتاني الليلة آتيان.. وإنهما ابتعثاني .. وإنهما قالا له: انطلق .. وإني انطلقت معهما .. وإنا أتينا على رجل مضطجع .. وإذا آخر قائم عليه بصخرة .. وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه .. فيثلغ رأسه .. فيتدهده الحجر هاهنا .. فيتبع الحجر فيأخذه .. فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه .. فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى .. فقلت اسبحان الله ما هذان ؟.. فقال المكان هذا الرجل .. يأخذ القرآن فيرفضه.. (يعني لا يعمل بما فيه) .. وينام عن الصلاة المكتوبة ... فكذلك العذاب ولعذاب الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون في .

#### الملكة ..

هل تعرفینها ؟ .. کانت ملکة علی عرشها .. علی أسرة ممهدة .. وفرش منضدة .. بین خدم یخدمون .. وأهل یکرمون ..

لكنها كانت مؤمنة تكتم إيمانها .. إنها آسية .. امرأة فرعون .. كانت في نعيم مقيم .. فلما رأت قوافل الشهداء .. تتسابق إلى أبواب السماء .. اشتاقت لمجاورة ربها .. وكرهت مجاورة فرعون ..

فلما قتل فرعون الماشطة المؤمنة.. دخل على زوجه آسية يستعرض أمامها قواد .. فصاحت به آسية : الويل لك ما أجرأك على الله .. ثم أعلنت إيمانها بالله .. فغضب فرعون .. وأقسم لتذوقن الموت .. أو لتكفرن بالله .. ثم أمر فرعون بها فمدت بين يديه على لوح .. وربطت يداها وقدماها في أوتاد من حديد .. وأمر بضريها فضريت .. حتى بدأت الدماء تسيل من جسدها .. واللحم ينسلخ عن عظامها .. فلما اشتد عليها العداب.. وعاينت الموت .. رفعت بصرها إلى السماء .. وقالت : ﴿ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالين ﴾ .. وارتضعت دعوتها إلى السماء .. قال ابن

كثير: فكشف الله لها عن بيتها في الجنة .. فتبسمت .. ثم ماتت الملكة .. ماتت الملكة .. التي كانت بين طيب وبخور .. وفسرح وسرور .. نعم تركت فساتينها .. وعطورها وخدمها .. وصديقاتها .. واختارت الموت .. لكنها اليوم .. تتقلب في النعيم كيفما شاءت .. قد نفعها كيفما شاءت .. قد نفعها صبرها على الطاعات .. ومقاومتها للشهوات ..



# أول من أسلم .. امرأة ..

ومضت تلك الملكة إلى ربها .. ولازال الخير في النساء .. عند البخاري : أن النبي ﷺ قبل أن يوحى إليه بالنب

عند البخاري : أن النبي على قبل أن يوحى إليه بالنبوة .. كان يذهب إلى غار حراء .. بجانب المدينة .. فيتعبد فيه .. فبينما هو على هدوء الغاريوما .. إذ جاءه جبريل فجأة .. فقال : اقرأ .. ففزع النبي على منه .. وقال ما قرأت كتابا قط .. ولا أحسنه ،، وما أكتب .. وما أقرأ .. فأخذه جبريل فضمه إليه .. كتابا قط .. ولا أحسنه ،، وما أكتب .. وما أقرأ .. فأخذه جبريل فضمه إليه .. حتى بلغ منه الجهد .. ثم تركه .. فقال اقرأ .. فقال على فأخذه فضمه إليه الثانية .. حتى بلغ منه الجهد .. ثم تركه .. فقال اقرأ .. فقال المأل عنه فقال المأل المؤلد .. ثم تركه .. فقال الأن الجهد .. ثم تركه .. فقال الأن الجهد .. ثم تركه .. فقال : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق الإنسان من على المناهم على الإنسان ما لم يعلم ﴾ .. على النبي على الأنسان ما لم يعلم ﴾ .. فلما سمع النبي على هذه الأيات .. ورأى هذا المنظر .. اشتد فزعه .. ورجف فؤاده .. ثم رجع إلى المدينة .. فدخل على خديجة أم المؤمنين - رضي الله عنها وأم المؤمنين - رضي الله عنها وأم المؤمنين .. تم اضطجع .. وغطوه .. فقال : زملوني .. ت تنظر إليه .. لا تدرى ما الذي أفزعه ..

فلبث والمناحديد القد خشيت على نفسي .. فقالت خديجة فأخبرها الخبر .. وقال لها : يا خديجة .. لقد خشيت على نفسي .. فقالت خديجة ؛ كلا .. والله لا يخ زيك الله أبدأ .. إنك لت صل الرحم .. وتقري الضيف .. وتحمل الكل .. وتكسب المعدوم .. وتعين على نوائب الحق .. ثم لم ينقطع خيرها .. ولم يقف حماسها .. وإنما أخذت بيده وي .. هانطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمها .. وكان شيخا كبيرا أعمى .. وكان امرءا قد تنصر في الجاهلية .. وكان يقرأ الإنجيل .. ويكتبه .. ويعرف أخبار الأنبياء ..

فلما دخلت عليه خديجة.. جلست إليه ومعها رسول الله على .. فقالت له : يا ابن عم السمع من ابن أخيك .. فقال له ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى ؟.. فأخبره رسول الله عن ابن أخي ماذا ترى ؟.. فأخبره رسول الله عن خبر ما رأى .. وما سمع من القرآن .. فقال ورقة : سبوح .. سبوح .. أبشر ثم أبشر .. هذا الناموس الذي أنزل على موسى.. ثم قال ورقة : يا ليتني فيها جدعا .. حين يخرجك قومك .. أي شابا قويا الأخرج معك وأنصرك ؟.. ففزع على وقال : أومخرجي هم ؟لا.. فقال : نعم لا إنه لم يأت أحد بمثل ما جنت به إلا عودي .. وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً .. أي أنصرك نصراً عزيزاً أبداً .. عودي .. وان يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً .. أي أنصر كانم قد النوم قد تولى..

وأنها مع زوج سيبتلى .. وقد تخرج من بيتها.. وتؤذى في نفسها .. وهي المرأة التي نشأت غنية منعمة .. حسيبة مكرمة .. وهاهي تستقبل البلاء .. فهل تخاذلت عن نصرة الدين .. أو خلطت الشك باليقين .. كلا .. بل آمنت بربها .. ونصرت نبيها .. بمالها .. ورأيها .. وجهدها .. ولم يزل هذا حالها حتى لقيت ربها ..

وقد روس مسلم أن النبي على أتاه جبريل فقال: يا رسول الله .. هذه خديجة .. قد انتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب .. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها .. ومني .. وبشرها ببيت في الجنة من قصب .. لا صخب فيه ولا نصب .. هذا خبر خديجة .. أول من دخل في الإسلام.. ونبذ عبادة الأصنام.. فرضى الله عن أم المؤمنين خديجة .. رضي الله عن أمنا .. فهلا اقتدت بها بناتها .. هلا اقتديت أنت بها .. ليكون لك في الجنة مثلها بيت من قصب .. لا نصب فيه ولا وصب ..

## الطعنة الأخيرة..!!

كانت أم عمار .. سمية بنت خياط .. أمة مملوكة لأبي جهل .. فلما جاء الله بالإسلام .. أسلمت هي وزوجها وولدها .. فجعل أبو جهل يفتنهم .. ويعذبهم.. ويربطهم في الشمس حتى يشرفوا على الهلاك حراً وعطشاً .. فكان تله يمر بهم وهم يعذبون .. ودماؤهم تسيل على أجسادهم .. وقد تشققت من العطش شفاههم .. وتقرحت من السياط جلودهم .. وحسر الشمس يصهرهم من

فوقهم .. فيتألم المسلم الحالهم .. ويقول : صبراً آل ياسر .. صبراً آل ياسر .. صبراً آل ياسر .. صبراً آل ياسر .. فإن موعدكم الجنة .. فلا يأسماعهم .. فترقص أفندتهم .. وتطير قلوبهم .. فرحا بهذه البشرى .. وفجأة .. إذا بضرعون هذه الأمة .. أبي جهل يأتيهم .. فيسومهم عذا بأ .. ويقول: سبوا فيسومهم عذا بأ .. ويقول: سبوا محمداً وربه .. فلا يزدادون إلا محمداً وصبراً.. عندها يندفع

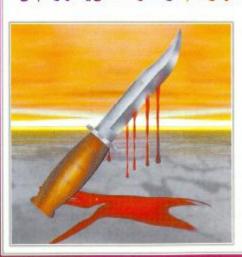

الخبيث إلى سمية .. ثم يستل حربته .. ويطعن بها في فرجها .. فتتفجر دماؤها .. ويتناثر لحمها .. فتصيح وتستغيث .. وزوجها وولدها على جانبيها.. مربوطان يلتفتان إليها .. وأبو جهل يسب ويكفر .. وهي تحتضر وتكبر ..

فلم يزل يقطع جسدها المتهالك بحربته .. حتى تقطعت أشلاء .. وماتت رضي الله عنها .. نعم .. ماتت .. فلله درها ما أحسن مشهد موتها .. ماتت .. وقد أرضت ربها .. وثبتت على دينها .. ماتت . ولم تعبأ بجلد جلاد .. ولا إغراء فساد ..

#### تشرب من ماء السماء..!!

نعم .. كانت النساء .. تصبر على البلاء .. كن يصبرن على العذاب الشديد .. والكي بالحديد .. وفراق الزوج والأولاد .. يصبرن على ذلك كله حباً للدين .. وتعظيماً لرب العالمين .. لا تتنازل إحداهن عن شيء من دينها .. ولا تهتك حجابها .. ولا تدنس شرفها .. ولو كان ثمن ذلك حياتها .. أم شريك غزية الأنصارية .. أسلمت مع أول من أسلم في مكة البلد الأمين .. فلما رأت تمكن الكافرين .. وضعف المؤمنين .. حملت هم الدعوة إلى الدين .. فقوي إيمانها .. وارتفع شأن ربها عندها .. ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن الى الإسلام .. وتحذرهن من عبادة الأصنام .. حتى ظهر أمرها لكفار مكة .. فاشتد غضبهم عليها .. ولم تكن قرشية يمنعها قومها ..

فأخذها الكفار وقالوا: تولا أن قومك حلفاء لنا لفعلنا بك وقعلنا .. لكنا نخرجك من مكة إلى قومك .. فتلتلوها .. ثم حملوها على بعير .. ولم يجعلوا تحتها رحلاً .. ولا كساء .. تعذيباً لها .. ثم ساروا بها ثلاثة أيام .. لا يطعمونها ولا يسقونها .. حتى كادت أن تهلك ظمنا وجوعا .. وكانوا من حقدهم عليها .. إذا نزلوا منزلاً أوثقوها .. ثم ألقوها نتحت حر الشمس .. واستظلوا هم تحت الشجر .. فبينما هم في طريقهم .. نزلوا منزلاً .. وأنزلوها من على البعير .. وأوثقوها في الشمس .. فاستسقتهم فلم يسقوها .. فبينما هي تتلمظ عطشا .. وأوثقوها في الشمس .. فاستسقتهم فلم يسقوها .. فبينما هي تتلمظ عطشا .. إذ بشيء بارد على صدرها .. فتناولته بيدها فإذا هو دلو من ماء .. فشربت منه قليلاً .. ثم نزع منها فرفع .. ثم عاد فتناولته فشربت منه ثم رفع .. ثم عاد فتناولته ثم رفع مراراً .. فشربت حتى رويت .. ثم أفاضت منه على جسدها فتيابها ..

فلما استيقظ الكفار.. وأرادوا الارتحال .. أقبلوا إليها .. فإذا هم بأثر الماء على جسدها وثيابها .. ورأوها في هيئة حسنة .. فعجبوا .. كيف وصلت إلى الماء وهي مقيدة .. فأخذت سقائنا فشريت منه ؟..



قالت: لا والله .. ولكنه نزل علي دلو من السماء فشربت حتى رويت .. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : لئن كانت صادقة لدينها خير من ديننا .. وتفقدوا قريهم وأسقيتهم .. فوجدوها كما تركوها .. فأسلموا عند ذلك .. كلهم .. وأطلقوها من عقالها وأحسنوا إليها .. أسلموا كلهم بسبب صبرها وثباتها .. وتأتي أم شريك يوم القيامة وفي صحيفتها.. رجال ونساء .. أسلموا على يدها ..

# امرأة من أهل الجنــة..!!

نعم .. عرف التاريخ أم شريك .. وعرف أيضاً .. الغميصاء .. أم أنس بن مالك .. التي قال فيها النبي في فيما رواه البخاري : «دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا هي الغميصاء بنت ملحان .. امرأة من أعجب النساء .. عاشت في بداية حياتها كغيرها من الفتيات في الجاهلية .. تزوجت مالك بن النضر .. فلما جاء الله بالإسلام .. استجابت وفود من الأنصار .. وأسلمت أم سليم .. مع السابقين إلى الإسلام .. وعرضت الإسلام على زوجها فأبي وغضب عليها .. وأرادها على الخروج معه من المدينة إلى الشام .. فأبت وتمنعت .. فخرج .. وهلك هناك .. وكانت امرأة عاقلة جميلة فتسابق إليها الرجال .. فخطبها أبو طلحة قبل أن يسلم .. فقالت : أما إني فيك لراغبة .. وما مثلك يرد .. ولكنك رجل كافر .. وأنا امرأة مسلمة .. فإن تسلم فذاك مهري .. لا أسأل غيره .. قال : بيا أبا طلحة .. ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده خشبة ابني على دين .. قالت : يا أبا طلحة .. ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده خشبة نبت من الأرض نجرها حبشي بني فلان ؟.. قال : بلي .. قالت : أفلا تستحي

أن تعبد خشبة من نبات الأرض نجرها حبشي بني فلان ؟ يا أبا طلحـة .. إن أنت أسلمت لا أريد من الصداق غيره .. قال : حتى أنظر في أمري .. فذهب ثم جاء إليها .. فقال : أشهد أن لا إله إلا الله .. وأن محمداً رسول الله .. فاست بشرت .. وقالت : يا أنس زوج أبا طلحة .. فتروجها .. فما كان هناك مهر قط أكرم من مهر أم سليم : الإسلام .. انظري كيف أرخصت نفسها في سبيل كيف أرخصت نفسها في سبيل

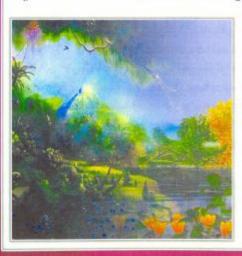

دينها .. وأسقطت من أجل الإسلام حقها .. نعم .. فتاة تعيش لأجل قضية واحدة هي الإسلام .. كيف ترفع شأنه .. وتعلي قدره .. وتهدي الناس إليه ..

بل .. حينما قدم النبي الله المدينة .. استقبله الأنصار والمهاجرون فرحين مستبشرين .. ونزل الله في بيت أبي أيوب .. فأقبلت الأفواج على بيته لزيارته الله .. فخرجت أم سليم الأنصارية من بين هذه الجموع .. وأرادت أن تقدم لرسول الله الله شيئا .. فلم تجد أحب إليها من فلذة كبدها .. فأقبلت بولدها أنس .. ثم وقفت بين يدي النبي الله هذا أنس يكون معك دانما يخدمك .. ثم مضت ..

وبقى أنس عند رسول الله الله الله علامه صباحاً ومساء ..

# ليلة مع أم سليم ..!!

لم تكن أم سليم تتصنع البـدل أمام الناس وتنساه في نفسها .. وإنما العجب حالها في بيتها .. من عناية بزوجها .. ورضا بقسمة ربها .. تزوجت أم سليم أيا طلحة .. ورزقت منه بغارم صبيح .. هو أبو عمير .. وكان أبو طلحة يحبه حياً عظيماً .. بل كان ﷺ يحبه .. ويمر بالصغير فيرى معه طيراً يلعب به .. اسمه النفير .. فكان يمازحه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النفير ؟.. فمرض الفلام .. فحزن أبو طلحة عليه حزناً شديداً .. حتى اشتد المرض بالغلام يوماً .. وخرج أبو طلحة في حاجة إلى رسول الله ﷺ .. وتأخر عنده .. فازداد مرض الفلام ومات .. وأمه عنده .. بكي بعض أهل البيت .. فهدأتهم وقالت : لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه .. فوضعت الفلام في ناحية من البيت وغطته .. وأعدت لزوجها طعامه .. فلما عاد أبو طلحة إلى بيته .. سألها : كيف الغلام ؟.. قالت: هدأت نفسه .. وأرجو أن يكون قد استراح .. فتوجه إليه ليراه .. فأبت عليه وقالت: هو ساكن فلا تحركه .. ثم قربت له عشاءه فأكل وشرب . . ثم أصاب منها ما يصيبه الرجل من امرأته . . فلما رأت أنه قد شبع واستقر .. قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعباروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم ؟.. قال : لا .. قالت : ألا تعجب من جيراننا ؟.. قال: وما لهم ؟!.. قالت: أعارهم قوم عارية.. وطال بقاؤها عندهم حتى رأوا أن قد ملكوها .. فلما جاء أهلها يطلبونها .. جزعوا أن يعطوهم إياها .. فقال ؛ بئس ما صنعوا .. فقالت : هذا ابنك .. كانت عارية من الله .. وقد قبضه إليه .. فاحتسب ولدك عند الله ..

فَفْرَع .. ثم قال : والله .. ما تغلبيني على الصبر الليلة .. فقام وجهز ولده.. فلما أصبح غدا على رسول الله ﷺ فأخبره .. فدعا لهما بالبركة .. قال راوي الحديث : فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن .. فانظري كيف ارتضعت بدينها .. عن شق الجيوب .. وضرب الخدود.. والدعاء بالويل والثبور .. هل رأيتم امرأة توفى ابنها .. بين يديها.. وتقوم بخدمة زوجها .. وتهيئ له نفسها .. بل هل رأيت الطف من لطفها .. أو ألين من طريقتها ..

# امرأة تربي زوجها..!!

إن امرأة بهذا الإيمان والدين .. والصدق واليقين .. لينتشر خيرها .. وتعم بركة فعلها .. على أهل بيتها .. فيصلح أولادها .. وتستقيم بناتها .. ويتأثر زوجها بصلاحها .. فلا عجب أن يرتفع شأن أبي طلحة بعد زواجه منها .. كانت أم سليم تحثه على الدعوة والجهاد .. وطاعة رب العباد .. حتى إذا كانت غزوة أحد .. خرج أبو طلحة مع المجاهدين.. فاشتد عليهم البلاء.. فاضطرب السلمون.. وقتلوا.. وتضرقوا..

وأقبل المشركون على رسول الله ﷺ يريدون قتله .. فأقبل عليه أصحابه الأخيار .. وهم جرحى .. وجوعى .. دماؤهم تسيل على دروعهم .. ولحومهم تتناثر من أجسادهم ..

أقبلوا على رسول الله على .. فأحاطود بأجسادهم يصدون عنه الرماح .. وضربات السيوف .. تقع في أجسادهم دونه .. وكان أبو طلحة يرفع صدره ويقول: يا رسول الله لا يصيبك سهم.. نحري دون نحرك.. وهو يقاتل عن

رسول الله ﷺ ويحامي ..

والكفاريضربونة من كل جانب .. هذا يرميه بسهم .. وذلك يضربه بسيهم .. وذلك يضربه بسيف .. والثالث يطعنه بوضع من كثرة الضرب عليه .. وقع من كثرة الضرب عليه .. هذا أبو عليه .. مسرعاً .. فإذا أبو طلحية مسريعاً .. فقال الينبي في ، دونكم أخاكم فقد أوجب .. فحملوه .. فإذا بجسده بضع عشرة ضربه وطعنة .. نعم .. كان أبو طلحة بعدها .. يرفع



راية الدين .. وكان على على يقول: ولصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة 11 و... هذا صوته في الجيش .. فما بالك بقوته وقتاله ؟..

## من النرويج إلى أفريقيا..!!

كيف تتقاعس فتيات اليوم عن نصرة الدين .. بل كيف ترى المنكرات ظاهرة .. بصور فاجرة .. أو علاقات سافرة .. ومحرمات في اللباس والحجاب.. مؤذنة بقرب نزول العذاب .. ترى هذه المنكرات بين قريباتها .. وأخواتها وزميلاتها .. وأم لا تنشط للإنكار .. وقد قال على المنكرات بين قريباتها .. وأخواتها وزميلاتها .. ما لا تنشط للإنكار .. وقد قال على المنكرات بكيف يكون حالك يوم القيامة .. إذا ما استطعت من منكرات ؟.. ليت شعري .. كيف يكون حالك يوم القيامة .. إذا تعلقت بك الصديقة والزميلة .. والحبيبة والخليلة .. وبكين وانتجبن .. لم رأيتينا على المنكرات .. ومقارفة المحرمات .. ولم تنهي أو تنصحي .. أوتعظي وتذكري .. وانظري إلى تضحية الكافرات لدينهن .. يقول أحد الدعاة ؛ وتذكري .. وانظري إلى تضحية الكافرات لدينهن .. يقول أحد الدعاة ؛ أصابنا فيه شدة وتعب .. ولا نرى أمامنا إلا أمواجا من الرمال .. ولا نصل إلى أصابنا فيه شدة وتعب .. ولا نرى أمامنا إلا أمواجا من الرمال .. ولا نصل إلى قطرية فيها فراش بال .. ألقيت فرية في الطريق .. إلا ويحذرنا من قطاع الطرق .. ثم يسر الله الوصول إلى بنفسي على الفراش من شدة التعب .. ثم رحت أتأمل رحلتي هذه .. أتدري ما الذي خطر في نفسي ؟!

شعرت بشيء من الاعتزاز والفخر.. بل أحسست بالعجب والاستعلاء ( همن ذا الذي سبيقني إلى هذا المكان ؟١.. ومن ذا الذي يصنع ما صنعت؟١.. ومن ذا الذي يستطيع أن يتحمل هذه المتاعب ؟١..

ومازال الشيطان ينفخ في قلبي حتى كدت أتيه كبراً وغروراً .. خرجنا في الصباح نتجول في أنحاء المنطقة.. حتى وصلنا إلى بنر يبعد عن منازل اللاجنين .. فرأيت مجموعة من النساء يحملن على رؤوسهن قدور الماء ..

ولفت انتباهي امرأة بيضاء من بين هؤلاء النسوة .. كنت أظنها - بادئ الرأي - واحدة من نساء اللاجئين مصابه بالبرص .. فسألت صاحبي عنها .. قال لي مرافقي : هذه منصرة .. نرويجية .. في الثلاثين من عمرها .. تقيم هنا منذ ستة أشهر .. تلبس لباسنا .. وتأكل طعامنا .. وترافقنا في أعمالنا .. وهي تجمع الفتيات كل ليلة .. تتحدث معهن .. وتعلمهن القراءة والكتابة .. وأحيانا الرقص .. وكم من يتيم مسحت على رأسه ( ومريض خففت من ألمه ( ).

فتأملي في حال هذه المأة.. ما الذي دعاها إلى هذه القضار النائية وهي على ضلالها ١٤.. وما الذي دفعها لتترك حضارة أوروبا ومروجها الخضراء ١٤..



وما الذي قوى عزمها على البقاء مع هؤلاء العجزة المحاويج وهي في قمة شبابها ١٤.. أفلا تتصاغرين نفسك .. هذه منصرة ضالة .. تصبر وتكابد .. وهي على الباطل..

بل في أدغال أفريقيا.. تأتي المنصرة الشابة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا .. تأتي لتعيش في كوخ من خشب .. أو بيت من طين .. وتأكل من أردئ الطعام كما يأكلون .. وتأكل من أردئ الطعام كما يأكلون .. وتشرب من النهر كما يشربون .. ترعى الأطفال.. وتطبب النساء .. فإذا رأيتيها بعد عودتها إلى بلدها .. فإذا هي قد شحب لونها .. وخشن جلدها .. وضعف جسدها .. لكنها تنسى كل هذه المصاعب لخدمة دينها .. عجباً ..

هذا ما تبذله تلك النصرانيات الكاهرات.. ليعبد غير الله .. ﴿ إِن تكونوا تألمون هانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ﴾ ..

## ويقول أخر ..

كنت في ألمانيا .. فطرق على الباب .. وإذا صوت امرأة شابة ينادي من ورائه.. فقلت لها ، ما تريدين ؟.. قالت ، افتح الباب ..

قلت : أنا رجل مسلم .. وليس عندي أحد.. ولا يجوز أن تدخسلي علي .. فأصرت على .. فأبيت أن أفتح الباب ..

فقالت: أنا من جماعة شهود يهوه الدينية .. افتح الباب .. وخذ هذه الكتب والنشرات .. فوليت الباب ظهري ..

ومضيت إلى غرفتي .. فما كان منها إلا أن وضعت فمها على ثقب في الباب .. ثم أخذت تتكلم عن دينها .. وتشرح مبادئ عقيدتها للدة عشر دقائق ..

فلما انتهت .. توجهت إلى الباب وسألتها : لم تتعبين نفسك هكذا .. فقالت : أنا أشعر الأن بالراحية .. لأني بذلت ميا أستطيع في سببيل خدمة ديني .. ﴿ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ﴾ ..

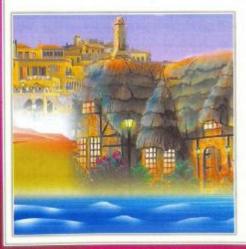

# وأنت.. أفلا تساءلت يوماً..

ماذا قدمت للإســـلام .. كم فتاة تابت على يدك .. كم تنفقين لهداية الفتيات الى ربك ..

تقول بعض الصالحات؛ لا أجرؤ على الدعوة .. ولا إنكار المنكرات.. عجباً ١٤.. كيف تجرؤ مغنية فاجرة .. أن تغني أمام عشرة آلاف يلتهمونها بأعينهم قبل آذانهم .. ولم تقل إني خائفة أخجل .. كيف تجرؤ راقصة داعرة .. أن تعرض جسدها أمام الآلاف .. ولا تفزع وتوجل .. وأنت إذا أردنا منك مناصحة أو دعوة .. خذلك الشيطان .. بل بعض الفتيات .. تزين لغيرها المنكرات .. فتتبادل معهن مجلات الفحشاء .. وأشرطة الغناء .. أو تدعوهن إلى مجالس منكر وبلاء .. وهذا من التعاون على الإثم والعدوان .. والدخول في حزب الشيطان .. ولتنقلبن هذه المحبة إلى عداوة وبغضاء ..

قال الله: ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾.. هذا حالهن في عرصات القيامة .. يلبسن لباس الخزي والندامة .. أما في النار .. فكما قال الله عن فريق من العصاة : ﴿ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ﴾..

نعم يلعن بعضهن بعضاً. تقول لصاحبتها التي طالما جالستها في الدنيا .. وضاحكتها وقبلتها.. تقول لها يوم القيامة ؛ لعنك الله أنت التي أوقعتيني في الفزل والفحشاء .. فتصيح بها الأخرى ؛ بل لعنك الله أنت .. أنت التي زينتي لي أعطيتيني أشرطة الغناء .. فتجيبها ؛ بل لعنك الله أنت .. أنت التي زينتي لي التسكع والسفور .. فترد عليها ؛ بل لعنك الله أنت .. أنت التي ذينتي لي طرق الفجور .. عجبا .. كيف غابت تلك الضحكات .. والهمسات واللمسات .. طلما طفتما في الأسواق .. وضاحكتما الرفاق .. واليوم يكفر بعضكن ببعض .. ويلعن بعضكن بعضاً .. نعم .. لأنهن ما اجتمعن يوما على نصيحة أو خير .. فهن يوم القيامة يجتمعن .. ولكن أين يجتمعن ؟ .. في نار لا يخبو سعيرها .. ولا يبرد لهيبها .. ولا يخفف حرها .. إلا أن يشاء الله ..

# فأين نســاؤنا اليــوم ؟..

أين نساؤنا عن سير هؤلاء الصالحات .. أين النساء اللاتي يقعن في المخالفات الشرعية في بباسهن .. وحديثهن .. ونظرهن.. ثم إذا نصحت إحداهن قالت : كل النساء يفعلن مثل ذلك .. ولا أستطيع مخالفة التيار .. سبحان الله الله الله القوة في الدين .. والثبات على المبادئ .. إذا كانت الفتاة بأدنى فتنة تتخلى عن



طاعة ربها .. وتطيع الشيطان .. أين الاستسلام لأوامر الله ..

والله تعالى يقول: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا ﴾ .. في تلك الفتيات العابثات .. اللاتي تتعرض إحداهن للعنة ربها .. فتلبس عباءتها على كتفها .. فيرى الناس تفاصيل كتفيها وجسدها.. إضافة إلى تشبهها بالرجال .. لأن الرجال هم الذين يلبسون عباءاتهم على أكتافهم.. ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة .. وأين تلك الواشمة .. التي تضع الوشم على وجبهها على شكل نقط متفرقة .. أو على شكل رسوم في مناطق من جسدها .. وهذا فعل الموسات ..

والنبي على قد قال: ولعن الله الواشمة والستوشمة ولله تعالى قد لعن الرأة التي تلبس الشعر المستعار. أوما يسمى بالباروكة .. والله تعالى قد لعن الواصلة والمستوصلة .. فهؤلاء النساء ملعونات .. أتدرين ما معنى ملعونة ١٤ أي مطرودة من رحمة الله .. مطرودة عن سبيل الجنة .. أوترضين أن تطردي عن الجنة .. بسبب شعرات تنتضينها من حاجبيك .. أو عباءة تنزلينها على كتضيك .. أو نقاط من وشم في أنحاء جسدك ..

## المحرومات..!!

من اتباع الهوى .. والشيطان .. تكلف الفتاة في تزيين مظهرها .. ولو كان في ذلك التعرض للعنة الله .. ومن ذلك نمص الحواجب وترقيقها .. إما بالنتف أو الحلق .. وهو تحقيق لوعيد الشيطان لما قال لربه ﴿ وَلا مرنهم فليغيرن خلق

رانا عنه داود وافت وافت مه مه مه مه مه ناما ناما هذا

الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ... والنمص تعرض للعنة وغيره عن ابن مسعود روان في داود عن ابن مسعود روان قال، لعن رسول الشاء الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المغيرات لخلق الله .. وأنت يعسرضك للعنة الله .. وأنت تسألين الله المغضرة والرحمة في الصلاة وخارجها .. أليس هذا

تناقضاً بين قولك وفعلك ؟ ١. تطلبين الرحمة وتفعلين ما يطردك منها.. إن هذا لشيء عجاب ١١.. وأفتى أهل العلماء الربانيون بتحريمه .. وبين يدي أكثر من عشرين فتوى بتحريمه .. فمن مقتضى إيمانك بالله .. طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر .. بل إن النمص من التشبه بالكافرات .. ومن تشبه بقوم فهو منهم .. والله يقول يوم القيامة : ﴿ أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ .. أي أشباههم ونظراءهم .. ومن أحب قوماً حشر معهم .. ولا تقولي كثيرات يفعلن ذلك .. فكثيرات أيضاً يعبدن الأصنام .. فهل تعبدين معهن .. وكثيرات يعلقن الصليب .. فهل تفعلين مثلهن .. إن كثرة العاصيات لا تعذرك عند الله .. يعلقن الصليب .. فهل تفعلين مثلهن .. إن كثرة العاصيات لا تعذرك عند الله .. فأنت مسئولة عن عملك .. وكما كنت في ظهر أبيك وحدك .. ثم ولدت وحدك .. فإنك نموتين وحدك .. وتبعثين يوم القيامة وحدك .. وتمرين على الصراط وحدك .. وتأخذين كتابك وحدك .. وتسألين وحدك .. وتمرين على الله وحدك .. وتسألين يدى الله وحدك ..

قال الله تعالى : ﴿ إِن كُلُّ مِنْ فِي السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا \* لقد أحصاهم وعدهم عدا \* وكلهم آتيه يوم القيامة قردا ﴾..

## على موج البحر..

كم من الفتيات المؤمنات .. انجرفت إحداهن مع الأمواج .. فبدأت تتساهل بالحجاب والعباءة .. وترضى أن تتتبع ما يصنعه المفسدون .. بل يصممه الفجرة والكافرون .. من العباءات التي تظهر الزينة بدل أن تسترها .. عجبالا.. كيف ترضين أن تكوني دمية يلبسونها ما شاءوا ؟..

فهذه عباءة مطرزة .. وتلك مخصرة .. والثالثة على الكتفين .. والرابعة واسعة الكمين .. أصبحت أكثر العباءات .. تحتاج إلى سترها بعباءة .. فالحجاب .. إنما شرع لستر الزينة عن الرجال .. فإذا كان الحجاب في نفسه زينة.. فما الحاجة إليه .. وقد قال في فيما رواه مسلم : وصنفان من أهل النار لم أرهما .. رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس .. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ربحها وإن ربحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ، .. فمن هي الفتاة التي لا تريد الجنة ولا رائحتها ؟.. أما تعلمين .. أنك بتبرجك وسفورك تصبحين وسيلة من وسائل الشيطان ؟.. هل ترضين أن تكوني سببا في وقوع مسلم في الحرام؟.. أندرين أنك إذا لبست عباءة متبرجة .. ثم رأتك فتاة فاشترت مثلها فلبستها .. أتعلمين أن عليك وزرها ووزر من قلدها هي أيضاً إلى يوم القيامة .. أيسرك أن تكوني قدوة في الشر ..



## تتجملين لمن ؟!

ولو سألت امرأة تزينت بعباءة من هذه الأنواع .. لماذا تلبسين هذه العباءة ؟ لقالت لك : هذه أجمل .. فاسأليها عند ذلك : تتجملين لمن ؟!! نعم تتجملين لمن ؟!! لخاطب شريف .. أو زوج عضيف .. إنها تتزين لينظر إليها سفلة الناس .. ممن لا يلنظر إليها سفلة الناس .. ممن لا يلمهم شرفها .. ولا عفتها أو كرامتها .. يسعى أحدهم لشهوة هرجه .. ولذة عينه .. ثم إذا قضى حاجته منها .. ركلها بقدمه .. وبحث عن فريسة أخرى .. هلا تفكرت يوما .. لماذا أمرك الله بالحجاب .. نعم لماذا قال الله : ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ﴿ .. لماذا أمرك الله بستر زينتك .. وجهك وشعرك وسائر يبدين زينتهن أله الله بهذا .. هل بينه وبينك خصام .. أو ثأر وانتقام .. كلا .. فهو الغني عن عباده .. الذي لا يظلم مثقال ذرة .. ولكنها سنة الله كلا .. فهو الغني عن عباده .. الذي لا يظلم مثقال ذرة .. ولكنها سنة الله قضى على الرجل بأحكام .. وقل المرأة بأحكام .. ولا يمكن أن تستقيم الدنيا قضى على الرجل بأحكام .. وعلى المرأة بأحكام .. ولا يمكن أن تستقيم الدنيا الإ بطاعته .. والمرأة الصالحة تسلم لربها في أمره ..

والغانزون هم الذين يسلمون لله في أمره .. أما غيرهم .. فهم يسعون جاهدين .. لنزع عباءتك .. وهتك حجابك.. يستميتون لتحقيق غاياتهم.. وينفقون من أموالهم .. ويبدلون من أوقاتهم .. فهذه مجلة ساهرة .. وتلك مقالة فاجرة .. وهذا برنامج يشكك في الحجاب .. يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا .. يريدون التاحشة في الذين آمنوا .. يريدون التحمية عبالنظر إلى زينتك في أسواقهم .. والأنس برقصك في

مسارحهم .. والتلذذ بجسدك على فرشهم .. وبخدمتك لهم في طائراتهم .. فسهم في طائراتهم .. فسهم في بحقوقهم لا بحقوقك .. عجباً لهم .. لا لم يعرفوا من حقوق المرأة .. إلا حق يعرفوا من حقوق المرأة .. إلا حق قيادة السيارة .. وحق السفر بلا محرم .. وحق العمل ومخالطة الرجال .. وحق الغمل ومخالطة وسائل الإعلام .. إلى آخر تلك الحماقات التي يسمونها حقوقاً الحماقات التي يسمونها حقوقاً .. تبا لهم .. لا



لم نسمعهم يوماً يطالبون بحقوق الأرامل والمعوقات .. أو يطالبون الأبناء بحقوق الأمهات .. يطالبون بالفساد .. ويظهرون أنهم يريدون رقي المجتمع .. وهذا حال المنافقين .. قهم أحفاد عبدالله بن أبي بن سلول .. رأس المنافقين في عهد رسول الله عنها - بالرنا .. عهد رسول الله عنها - بالرنا .. وأضاع المقالة ورددها بين الناس .. وزعم أنه يريد إشاعة الفضيلة .. وهو في المحقيقة أستاذ الرذيلة .. وموقد نارها .. ألا ترين أنه كان يشتري الإماء الجميلات ثم يأمرهن بالبغاء والزنا .. ليجمع المال من ذلك .. حتى فضحه الله في القرآن بقوله تعالى : ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا في القرآن بقوله تعالى : ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا للبغاء عرض الحياة الدنيا ﴾ .. فهم يرددون .. العباءة على الرأس تضايقك .. والثوب الطويل يثقل عليك .. والبنطال أسهل لمشيك .. وتغطية الوجه تكتم والثوب الطويل يثقل عليك .. والبنطال أسهل لمشيك .. وتغطية الوجه تكتم الحجاب .. وتشمير الثياب .. وإن جولة واحدة في إحدى مدن الغرب أو أنشاس تكفي لإدراك هذه الحقيقة .. فالمرأة تشتغل حمالة حقائب في المطار .. وعاملة نظافة في الطريق .. ومنظفة حمام في الشركة .. وإن كانت جميلة .. استغلت في مرقص أو بار ..

فهذا سكير يعربد بها.. وذاك فاجريعبث بجسدها .. والثالث يتخذها سلعة يتكسب منها .. فإذا قضوا حاجتهم منها صفعوا وجهها .. وإذا كبرت ألقيت في دار العجزة التي هي أشبه بالسجون .. بل بالمقابر .. عجباً .. أهذه هي الحرية التي يعنونها .. والله لأن كنا نتألم لمصاب مسلمة في الفلبين .. وأخرى في كشمير.. فإن المرأة هناك لا تجد من يتألم لها ..

## أنت ملكة.. ملكة..

يقول أحد الأطباء: كنت أدرس في بريطانيا .. وكانت جارتنا عجوزاً يزيد عمرها على السبعين عاماً .. كانت تستثير شفقة كل من رآها .. قد احدودب ظهرها.. ورق عظمها .. ويبس جلدها.. ومع ذلك .. فهي وحيدة بين جدران أربعة .. تدخل وتخرج وليس معها من يساعدها من ولد ولا زوج .. تطبخ طعامها .. وتغسل لباسها.. منزلها كأنه مقبرة.. ليس فيه أحد غيرها .. ولا يقرع أحد بابها .. دعتها زوجتي لزيارتنا ذات يوم .. فأخبرتها زوجتي بأن الإسلام يجعل الرجل مسئولاً عن زوجته .. يعمل من أجلها .. يبتاع طعامها ولباسها .. يعالجها إذا مرضت .. ويساعدها إذا اشتكت .. وهي تجلس في بيتها.. وتجب عليه نفقتها ورعايتها .. بل وحماية عرضها ونفسها .. فإذا رزقت بأولاد .. وجب عليهم هم أيضاً برها .. والذلة لها .. ومن عقها من أولادها نبذه الناس

وقاطعوه حتى يبرها .. فإن لم تكن المرأة ذات زوج وجب على أبيها أو أخيها .. أو وليها .. أن يرعاها ويصونها .. كانت هذه العجوز .. تستمع إلى زوجتي .. بكل دهشة وإعجاب .. بل كانت تدافع عبراتها وهي تتذكر أولادها وأحفادها الذين لم ترهم منذ سنوات .. ولا يزورها أحد منهم .. بل لا تعرف أين هم .. وقد نموت وتدفن أو تحرق وهم لا يعلمون .. لأنها لا قيمة لها عندهم .. أنهت زوجتي حديثها .. فبقيت العجوز واجمة قليلا .. ثم قالت : في الحقيقة .. إن زوجتي حديثها .. فبقيت العجوز واجمة قليلا .. ثيتها الأخت الكريمة أنت عندنا ملكة .. ملكة .. ملكة .. ملكة الدماء .. فمن قتل دون عرضه فهو شهيد .. وترخص لأجلك الأرواح .. وتنفق الأموال..

# ألحان وأشجان..!!

بعض الفتيات قد يجرها الشيطان .. إلى سبيل الرذيلة .. بسماع الغناء .. والتعلق بالفحشاء .. وقد قال تعالى : ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مِنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدَيْثُ لِيضَلُّ عَنْ سبيل اللَّهِ ﴾ ..

كان ابن مسعود رَوَّ عَنَّ يقسم بالله أن المراد به الغناء.. وفي الصحيح قال على المنكون من أمتي أقوام يستحلون الحروالحرير والخمر والمعارف .. وصح عند الترمذي .. أنه على قال : وليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعارف ... ونص العلماء على تحريم الات اللهو والعرف.. والتحريم يشتد والذنب يعظم إذا رافق



الموسية عندما تكون كلمات المصيبة عندما تكون كلمات الأغاني عشقاً وحباً وغراما ووصفاً للمحاسن.. بل هي مزمار الشييطان.. الذي يزمسر به فيتبعه أولياؤه .. قال تعالى: ﴿ وَاستَ فَرْزُ مِنَ استَطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾.. وقال ابن مسعود ؛ الغناء رقسية الزنا .. أي أنه طريقه ووسيلته.. عجباً .. هذا كان يقوله ابن مسعود للاكان عجباً .. هذا

الفناء يقع من الجواري والإماء الملوكات.. يوم كان الفناء بالدف والشعر الفضاء يقع من الجواري والإماء المملوكات.. يوم كان الفناء بالدف والشعر الفصيح .. يقول هو رقية الزنا .. فماذا يقول ابن مسعود لو رأى زماننا هذا .. وقد تنوعت الأغاني تسمع في السيارة والطائرة .. والبروالبحر .. بل حتى الساعات والأجراس وألعاب الأطفال والكمبيوتر وأجهزة الهاتف .. دخلت فيها الموسيقي ..

## رقيــة الزنــا..!!

والأغاني طريق لنشر الفاحشة .. وإثارة الغرائز .. فما يكاد يذكر فيها إلا الحب والغرام .. والعشق والهيام .. بالله عليك .. هل سمعت مغنياً غنى في التحذير من الزنا ؟ أو غض البصر ؟.. أو حفظ أعراض المسلمين ؟!! أو في الحث على صوم النهار .. وبكاء الأسحار .. كلا .. ما سمعنا عن شيء من ذلك..

بل أكثرهم يدعو إلى العشق المدرم.. وتعلق القلب بغير الله .. بل قد يجر إلى الداهية العظمى .. وهو عشق الفتاة لفتاه مثلها .. والإعجاب بها .. ومصاحبتها .. نعم .. تحبها .. لا لانها قوامة ليل .. أو صوامة نهار .. لا .. ولكن لجمال وجهها .. وملاحة بسمتها .. تعجبها حركاتها .. وتثيرها ضحكاتها .. وتثيرها ضحكاتها .. وتفتر بابتسامتها .. وتأنس بمجالستها .. بل .. وتعجب منها بكل شيء وإن كان قبيحا .. وبعض الفتيات قد تتساهل بمثل ذلك.. بل قد يظهر منها ما يدل على استدعائها لذلك.. فكم نرى من الفتيات المانعات في حركاتهن وضحكاتهن .. بل وأسلوب الكلام .. وطريقة المشي .. إضافة إلى لبس الثياب الضيقة .. والتغنج والله لال .. وكثرة اللمسات والقبلات .. وتبادل الرسائل العاطفية .. والهدايا الشيطانية .. نرى أحياناً هذه المظاهر في بعض المدارس .. والكليات .. فلماذا الشيطانية .. نرى أحياناً هذه المظاهر في بعض المدارس .. والكليات .. فلماذا الفطادة .. وهذا هو الشذوذ عن الفطادة .. وهمؤذن بنزول العذاب الذي نزل على قوم لوط ..

فماذا فعل قوم لوط؟.. اكتفى رجالهم برجالهم .. ونساؤهم بنسائهم .. وقد ذكر الله خبر هؤلاء الفجار في القرآن.. وأن لوطاً صاح بهم وقال : ﴿ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبِقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدُ مِنْ الْعَالَمِينَ ﴾ .. وإذا وقعت هذه الفاحشة .. كادت الأرض نميد من جوانبها .. والجبال تزول عن أماكنها .. ولم يجمع الله على أمة من العذاب ما جمع على قوم لوط .. فإنه طمس أبصارهم .. وسود وجوههم .. وأمر جبريل بقلع قراهم من أصلها ثم قلبها عليهم .. ثم خسف بهم .. ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل .. قال عز من قائل : ﴿ قلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ﴾ ..

أما رسول الله ﷺ فقد صح عنه فيما رواه الترمذي : ، إن أخوف ما أخاف على

أمتي عمل قوم لوط، .. وصح فيما رواه ابن حبان: العن الله من عمل عمل قوم لوط .. لعن الله من عمل عمل قوم لوط .. لعن الله من عمل عمل قوم لوط .. لعن الله من عمل عمل قوم لوط .. وصح في مسند أحمد أنه وقل قال: المن وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ... أما الصحابة فكانوا يحرقون اللوطية بالنار .. وقال أبن عباس والمفعول به ... أما الصحابة فكانوا يحرقون اللوطية بالنار .. وقال أبن عباس والمفعول به المن على نفسها .. ووقعت في شيء من ذلك .. خنزيرا .. ومن كانت قد أسرفت على نفسها .. ووقعت في شيء من ذلك .. فلتسارع إلى التوبة والاستغفار .. والإنابة إلى العزيز الغفار .. نعم .. توبي إلى فلتسارع إلى التوبة والاستغفار .. والإنابة إلى العزيز الغفار .. نعم .. توبي إلى أثبتي أن حبك للرحمن أعظم من كل حب .. أثبتي أنك تقدمين طاعة الله على طاعة الهوى والشيطان .

## قاتل ومقتول..!!

أريدك أن تكوني داعية لغيرك .. آمرة بالمعروف .. ناهية عن المنكر .. كوني شجاعة .. نعم شجاعة .. ولا يخذلك الشيطان .. صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عَلَيْ .. عجوز قد جاوز عمرها الستين سنة .. ولكن لها بطولات وأعاجيب ..

في حصن منيع .. ولم يترك عندهم من يحرسهم .. لقلة المسلمين وكثرة الكفار .. وبينما النبي على منشغل مع أصحابه في القتال عند الخندق .. تسلل جمع من اليهود حتى وصلوا إلى الحصن .. ثم لم يجرؤا على الدخول خشية من وجود أحد من المسلمين ..

ف اصطفوا خارج الحصن .. وأرسلوا واحداً منهم يستطلع لهم الأمر .. فجعل هذا اليهودي

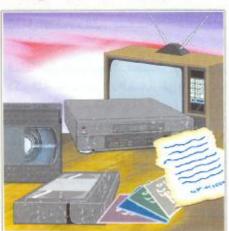

يطوف بالحصن .. حتى وجد فرجة فدخل منها .. وجعل يبحث وينظر .. فرأته صفية - رضي الله عنها - ففزعت وقالت في نفسها ؛

هذا اليهودي يطوف بالدصن.. وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود .. وقد شغل رسول الله وأصحابه .. وإن صرخت فزعت النساء والصبيان .. وعلم اليهودي أن لا رجال في الحصن .. فتناولت سكينا وربطتها في وسطها .. ثم أخذت عموداً من خشب .. ونزلت من الحصن إليه وتحينت منه التفاتة .. فضريته بالعمود على أم رأسه .. حتى قتلته .. فلما خمد .. تناولت سكينا .. فلله در صفية .. تلك العابدة التقية .. تأملي في جرأتها وبذلها نفسها لخدمة الدين .. فكم تبذلين أنت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. كم ترين في المجالس من النامصات .. وفي الأسواق من المتبرجات .. وفي الأعراس من المتعربات .. فماذا فعلت تجاهها ؟! .. ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ﴾ .

ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحق اللعنة .. ﴿ لَعَنَ الدَّينَ كَضَرُوا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون \* كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يضعلون ﴾..

ولا تخبيلي من ذلك فالدعوة تحتاج إلى جرأة في أولها .. ثم تضرحين بآخسرها ..

## العروس..!!

والصالحات القابضات على الجمر .. إذا أتى إحداهن الأمر من الشريعة .. أطاعت .. وسلمت .. وأذعنت .. ولم تعترض .. أو تخالف .. أو تبحث عن مخارج .. وتأملي في خبر تلك الفتاة العفيفة الشريفة .. العروس .. كان رجل من أصحاب رسول الله على يقال له : (جليبيب) في وجهه دمامة .. فعرض عليه رسول الله التزويج .. فقال : إذا تجدني كاسدا .. فقال : غير أنك عند الله لست بكاسد.. فلم يزل النبي على يتحين الفرص لتزويج جليبيب..

يريدها لجليبيب .. قالت ، حلقى لجليبيب .. لا لعمر الله لا أزوج جليبيباً.. وقد منعناها فلاناً وفلاناً.. فاغتم أبوها لذلك .. وقام ليأتي رسول الله على .. فصاحت الفتاة من خدرها بأبوها من خطبني إليكما ؟.. قالا ، رسول الله على .. فالت ، أتردان على رسول الله على أمره ؟ ادفعاني إلى رسول الله على .. فإنه لن يضيعني .. فكأنما جلت عنهما .. فذهب أبوها إلى النبي على فقال الله رسول الله .. شأنك بها فزوجها جليبيبا .. فزوجها النبي على جليبيبا .. ودعا لها وقال اللهم صب عليهما الخير صبا .. ولا تجعل عيشهما كدا كدا .. فلم يمض على زواجه أيام .. حتى خرج النبي على في غزوة .. وخرج معه جليبيب.. فلما انتهى القتال .. وبدأ الناس يتفقد بعضهم بعضا ..

سألهم النبي ﷺ : هل تفقدون من أحد ؟.. قالوا : نفقد فلاناً وفلاناً .. ثم قال : هل ثم قال : هل تفقدون من أحد ؟.. قالوا : نفقد فلاناً .. ثم قال : هل تفقدون من أحد ؟.. قالوا : نفقد فلاناً ..

قال: ولكني أفقد جليبيباً.. فقاموا يبحثون عنه .. ويطلبونه في القتلى .. فلم يجدوه في ساحة القتال .. فلم يجدوه في مكان قريب .. إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه .. فوقف النبي على ينظر إلى جثته .. ثم قال : قتل سبعة ثم قتلوه .. هذا مني وأنا منه .. ثم حمله رسول الله على ساعديه .. وأمرهم أن يحفروا له قبره ..

قال أنس فمكثنا تحفر القبير .. وجليبيب ماله سرير غير ساعدي رسول الله ﷺ .. حتى حفر له ثم وضعه في لحده ..

قال أنس: فوالله ما كان في الأنصار أيم أنفق منها .. الأنصار أيم أنفق منها .. تسابق الرجال إليها كلهم يخطبها بعد جليبيب .. وومن ومن الله ورسوله ويخش الله ويت قال .. والنبي في يقول المانزون ف.. والنبي في يقول كما في الصحيح : وكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى .. قال ، من أطاعني دخل الجنة قال ، ومن عصاني فقد أبى ...

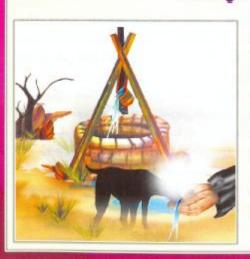

### في ميدان السباق..!!

المؤمنات .. يتسابقن إلى الأعمال الصالحات .. صغيرها وكبيرها .. ولهن في كل ميدان سهم .. ولا تعلمين ما هو العمل الذي به تدخلين إلى الجنة .. فلعل شريطاً توزعينه في مدرسة .. أو نصيحة عابرة تتكلمين بها .. يكتب الله بها لك رضاه ومغفرته .. ولقد أخبر النبي عن كما في الصحيحين، أن امرأة بغياً من بني إسرائيل كانت تمشي في صحراء .. فرأت كلباً بجوار بنر يصعد عليه تارة .. ويطوف به تارة .. في يوم حارقد أدلع لسانه من العطش .. قد كاد يقتله العطش.. فلما رأته هذه البغي .. التي طالما عصت ربها.. وأغوت غيرها.. ووقعت في الضواحش.. وأكلت المال الحرام. لما رأت هذا الكلب.. نزعت وقيا بدنك .. الله أكبر .. ففصر الله لها .. بماذا ؟.. هل كانت تقوم الليل وتصوم النهار ؟ هل قتلت في سبيل الله ؟!.. كلا .. وإنها سقت كلباً شربة من ماء .. فغضر الله لها .. فغضر الله الماد.. فغضر الله الماد.. وفغضر الله الماد.. وفغضر الله الماد .. وانها سقت كلباً شربة من ماء .. فغضر الله لها .. وانها سقت كلباً شربة من ماء .. فغضر الله لها ..

وروس مسلم عن عائشة – رضي الله عنها – أنها أخبرت عن : امرأة مسكينة جاءتها تحمل ابنتين لها .. فقالت: يا أم المؤمنين .. والله ما دخل بطوننا طعام مند ثلاثة أيام .. فبحثت عائشة في بيت النبي را فلم تجد إلا ثلاث تمرات.. فأعطتها الثلاث تمرات .. فضرحت المسكينة بها .. وأعطت كل واحدة من الصغيرتين تمرة .. ورفعت إلى فيها نمرة لتأكلها .. فكانت البنتان لفرط الجوع.. أسرع إلى تمرتيهما من الأم إلى تمرتها .. فرفعتا أبديهما تريدان التمرة التي بيد الأم. فنظرت الأم إليهما .. ثم شقت التمرة الباقية بينهما .. قالت عائشة: فأعجبني حنانها .. فذكرت الذي صنعت لرسول الله ﷺ فقال : ان الله قد أوجب لها بها الجنة .. أو أعتقها بها من النار .. فالقابضات على الجمر يتسابقن إلى الطاعات .. وإن كانت يسيرة صغيرة .. والأعظهم من ذلك هو الحذرمن المساصي .. وعدم التساهل بها .. فقد قال تعالى عن قوم تساهلوا بالماصي وتصاغروها : ﴿ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ﴾.. وأخبر النبي على كما في الصحيحين .. أنه رأى امرأة تعذب في النار .. فما الذي أدخلها إلى النار؟.. هل سجدت لصنم؟.. هل قتلت نبياً ؟.. هل سرقت أموال الناس؟.. كلا .. دخلت امرأة النار في هرة.. سجنتها.. فلا هي أطعمتها.. ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً .. قال ﷺ : فلقد رأيتها في النار والهرة تخدشها ..

وروس البخاري .. أنه قيل للنبي صلى الله الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار .. وتضعل .. وتصدق .. لكنها .. تؤذي جيرانها بلسانها ؟١.. فقال رسول



الله ﷺ ؛ لا خير فيها .. هي من أهل النار .. قالوا ؛ وفلانة تصلي المكتوبة .. وتصدق بأثوار - يعني بأجزاء يسيرة من الطعام - ولا تؤذي أحداً.. فقال رسول الله ﷺ ؛ وهي من أهل الجنة ، ..

#### الحصرب..!!

هل تعلمين أن الحرب الموجهة إليك حرب ضروس يريدون منها استعبادك .. وهتك عرضك .. باسم الحرية والمساواة .. فما معنى الحرية التي يدعوا إليها المفسدون ؟.. ولماذا لا يدعون إلى تحرير العمال المظلومين .. والضحايا المنكوبين .. والأيتام المنبوذين ؟.. لماذا يصرون على أن المرأة العفيضة .. التي تعيش في ظل وليها .. ولو مد أحد العابثين يده إليها .. لما عادت إليه يده .. لماذا يصرون دائما على أن هذه المرأة تحتاج إلى تحرير.. هل إرتداء المرأة للعباءة والحجاب لتحمي نفسها من النظرات المسعورة .. يعد عبودية تحتاج أن تحرر المرأة منها ؟.. هل تخصيص أماكن معينة لعمل المرأة .. بعيدة عن مخالطة الرجال .. هو عبودية وذل للمرأة ؟.. هل تربية المرأة لأولادها .. ورأفتها ببناتها .. وقرارها في بيتها .. هو عبودية تحتاج إلى تحرير؟.. ثم .. ورأفتها ببناتها .. وقرارها في بيتها .. هو عبودية تحتاج إلى تحرير؟.. ثم .. ويزعمون أن حجابها قيد وغل لابد أن تتحرير منه .. لماذا نجد أن أكثر هؤلاء هم ليسوا من العلماء .. ولا من المسلحين .. وإنما أكثرهم من الزناة .. وشراب الخمور .. وأصحاب الشهوات المسعورة ؟.. هلماذا يدعوا هؤلاء إلى وشراب الخمور .. وأصحاب الشهوات المعينة من بيتها .. لماذا يدعوا هؤلاء إلى تحرير المرأة ؟.. لماذا يستميتون لإخراج العفيضة من بيتها .. لماذا ؟..

البواب واضح.. اشتهوا أن يروها متعرية راقصة فرينوا لها الرقص .. فلما تعرت وتبذلت .. وأصبحت تلهو وترقص في السارح .. أرضوا شهواتهم منها .. ثم صاحوا بها وقالوا قد حررناك .. واشتهوا أن يتمتعوا بها متى شاءوا .. فرينوا لها مصاحب قالرجال.. ومخالطتهم .. حتى حولوها إلى حمام متنقل يستعملونه متى شاؤوا .. على فرشهم.. وفي شاؤوا .. على فرشهم.. وفي



تعالى لك ..

حدائقهم .. وباراتهم .. وملاهيهم .. فلما تهتكت وتنجست .. صاحوا بها وقالوا: قد حررناك ..

خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء

واشتهوا أن يروها عارية على شاطئ البور. وساقية للخمر .. وخادمة في طائرة .. وصديقة فاجرة .. فزينوا لها ذلك كله وأغروها بفعله .. فلما ولغت في مستنقع الفجور .. تضاحكوا بينهم وقالوا : هذه امرأة متحررة .. فمن ماذا حرروها ؟.. عجباً .. هل كانت في سجن وخرجت منه إلى الحرية ؟.. هل الحرية في تقصير الثياب .. ونزع الحجاب ؟.. أم الحرية في التسكع في الأسواق .. ومضاجعة الرفاق ؟.. هل الحرية في مكالمة شاب فاجر .. أو الخلوة بذئب غادر؟.. أليس الحرية المحقيقية .. والسيادة النقية .. هي أن تكوني عفيفة مستترة .. أبوك يرأف عليك .. وزوجك يحسن إليك .. وأخوك يحرسك بين يديك .. وولدك ينظرح على قدميك .. وهذه هي الكرامة العظيمة التي أرادها الله وولدك ينطرح على قدميك .. وهذه هي الكرامة العظيمة التي أرادها الله

#### سفيرة النساء..!!

والمجتمع قسمان .. داخلي وخارجي .. فالرجل يقوم على القسم الخارجي فيعمل ويكتسب .. ويبني البيت .. ويعالج المريض .. ويطعم الجائع.. ويقود السيارة .. ويبيع ويشتري .. والمرأة تربي الأولاد .. وتقوم على حاجة البيت .. ولا يصح الخلط بينهما .. بل كل فيما يخصه .. ألا ترى إلى ما أخرجه البيهقي في الشعب : أن أسماء بنت يزيد أتت النبي على .. وهو بين أصحابه فقالت : في الشعب : أن أسماء بنت يزيد أتت النبي على .. وهو بين أصحابه فقالت : بأبي أنت وأمي .. إني وافدة النساء إليك .. واعلم - نفسي لك الفداء - أما إنه ما من امرأة كاننة في شرق ولا غرب .. سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع .. إلا وهي على مثل رأيي .. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء .. فأمنا بك .. وبإلاهك الذي أرسلك ..

وإنا معشر النساء محصورات مقصورات.. قواعد بيوتكم .. ومقضى شهواتكم .. وحاملات أولادكم ..

وانكم معاشر الرجال.. فضلتم علينا بالجمعة والجماعات.. وعيادة المرضى .. وشهود الجنائز .. والحج بعد الحج .. وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله .. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً أومعتمراً أو مجاهداً.. حفظنا أموالكم.. وغزلنا أثوابكم.. وربينا أولادكم.. فما نشارككم في الأجريا رسول الله ؟.. فالتفت النبي ﷺ إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال : هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن

من مسألتها في أمر دينها من هذه ؟ .. قالوا : لا ..

فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر .. فرحا واستبشارا ..

نعم كل في مجاله .. المرأة مملكتها بيتها .. فهي فيه ملكة .. وزوجها ملك... وأبناؤهم الرعية ..

ولكن قد تخرق هذه القاعدة .. عند الحاجة..

## ما أغـلاك عنـدنـا..!!

نعم .. لأنك عندنا غالية.. فقد أوصى الله بك أباك وأمك : فقال وقي فيما رواه مسلم : «من عال جاريتين حتى تبلغا.. جاءيوم القيامة أنا وهو.. وضم أصابعه «.. وأوصى بك أولادك .. فقال وقي كما في الصحيحين.. للرجل الذي ساله فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي؟.. قال : أمك.. ثم أمك.. ثم أمك.. ثم أمك.. ثم أمك.. ثم أمك.. ثم أبوك.. بل أوصى النبي وقي بالمرأة زوجها .. وذم من غاضب زوجته أو أساء إليها .. فعند مسلم والترمذي أن النبي وقي قام في حجة الوداع .. فإذا بين يديه مائة ألف حاج .. فيهم الأسود والأبيض .. والكبير والصغير .. والغني والفقير.. صاح وقي بهؤلاء جميعاً وقال لهم: ألا واستوصوا بالنساء خيراً .. وروى أبو داود وغيره .. أنه في يوم من خوم من يوم من

الأيام أطاف بأزواج رسول الله الأيام أطاف بأزواج رسول الله أفي نساء كثير يشتكين أزواجهن .. قام وقال للناس القد طاف بآل محمد الله نساء كثير يشتكين أزواجهن .. ليس أولائك بخيياركم .. وصح عند ابن ماجة والترمذي أن النبي الله ماد قال : «خيركم لأهله..



# من أجلك نسحق الجماجم..!!

بلغ من إكرام الدين للمرأة .. أنها كانت تقوم الحروب .. وتسحق الجماجم .. وتتطاير الرؤوس .. لأجل عرض امرأة واحدة .. ذكر أصحاب السير : أن اليهود كانوا يساكنون المسلمين في المدينة .. وكان يغيظهم نزول الأمر بالحجاب .. وتستر المسلمات .. ويحاولون أن يزرعوا الفساد والتكشف في صفوف المسلمات .. فما استطاعوا .. وفي أحد الأيام جاءت امرأة مسلمة إلى سوق يهود بني قينقاع .. وكانت عفيفة متسترة .. فجلست إلى صائغ هناك منهم .. فاغتاظ اليهود من تسترها وعفتها .. وودوا لو يتلذذون بالنظر إلى وجهها .. أو لمسها والعبث بها .. كما كانوا يفعلون ذلك قبل إكرامها بالإسلام .. فجعلوا يريدونها على كشف وجهها .. ويغرونها لتنزع حجابها .. فأبت .. وتمنعت ..

فغافلها الصانغ وهي جالسة.. وأخذ طرف ثوبها من الأسفل .. وربطه إلى طرف خمارها المتدلي على ظهرها.. فلما قامت .. ارتفع ثوبها من ورائها .. وانكشفت سوأتها .. فضحك اليهود منها ..

فصاحت المسلمة العفيفة.. وودت لو قتلوها ولم يكشفوا عورتها .. ولما رأى ذلك رجل من المسلمين .. سل سيضه .. ووثب على الصائخ فقتله .. فشد اليهود على المسلم فقتلوم ..

فلما علم النبي على بذلك... وأن اليهود قد نقضوا العهد وتعرضوا للمسلمات..
حاصرهم .. حتى استسلموا ونزلوا على حكمه .. فلما أراد النبي قلى أن ينكل بهم .. ويثأر لعرض المسلمة العفيفة .. قام إليه جندي من جند الشيطان .. الذين لا يهمهم عرض المسلمات .. ولا صيانة المكرمات .. وإنما هم أحدهم متعة بطنه وفرجه .. قام رأس المنافقين .. عبد الله بن أبي ابن سلول .. فقال : يا محمد أحسن في موالي اليهود وكانوا أنصاره في الجاهلية .. فأعرض عنه النبي قلى .. وأبي .. إذ كيف يطلب العفو عن أقوام يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا .. فقام المنافق مرة أخرى .. وقال : يا محمد أحسن إليهم .. فأعرض عنه النبي قلى .. وجره وهو يردد ؛ فغضب ذلك المنافق .. وأدخل يده في جيب درع النبي قلى .. وجره وهو يردد ؛ أحسن إلى موالي .. فعضب النبي قلى التفت إليه وصاح أحسن إلى موالي .. فعضب النبي قلى التفت إليه وصاح به وقال ؛ أرسلني .. فالتفت إليه النبي قلى العدول عن قتلهم .. فالتفت إليه النبي قلى العدول عن قتلهم .. فالتفت إليه النبي قلى الخرجهم من المدينة .. وطردهم من ديارهم ..

#### حتى على النعش..!!

ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب .. أن فاطمة بنت رسول الله الله الله الكانت دائمة الستر والعفاف.. فلما حضرها الموت .. فكرت في حالها وقد وضعت جثتها على النعش .. وألقي عليها الكساء ..

فالتفتت إلى أسما، بنت عميس.. وقالت يا أسماء : إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء .. إنه ليطرح على جسد المرأة الثوب فيصف حجم أعضائها لكل من رأى.. فقالت أسماء : يا بنت رسول الله والله الله المناد المناد

قالت: ماذا رأيت.. فدعت أسماء بجريدة نخل رطبة فحنتها.. حتى صارت مقوسة كالقبة.. ثم طرحت عليها ثوبا .. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله.. تعرف بها المرأة من الرجل .. فلما توفيت فاطمة.. جعل لها مثل هودج العروس.. هذا حرص فاطمة على الستروهي جثة هامدة.. فكيف لما كانت حية ؟١..

سبحان الله!!.. أين أولئك الفتيات المسلمات .. اللاتي نعلم أنهن يحبين الله ورسوله.. وقلوبهن تشتاق إلى الجنة.. ولكن مع ذلك: تذهب إحداهن إلى المشغل النسائي فتكشف عورتها طائعة مختارة لتقوم امرأة أخرى بإزالة الشعر من أجزاء جسدها.. وقد قال على السعر من أجزاء جسدها.. وقد قال تلك الستر بينها وبين ربها ...
تضع ثيابها .. في غير بيت زوجها .. إلا هتكت الستر بينها وبين ربها ...

والنبي الله قد قال فيما صح عند البيهقي: وشر نسانكم المتبرجات

المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مسثل الغسراب الأعصم ... بل .. أين الفتيات المسلمات اللاتي نؤمل في بهن أن ينصرن الإسلام.. ويبذلن أنفسهن وأرواحهن خدمة لهذا الدين .. فنفاجأ بإحداهن قد لبست العباءة المطرزة .. أو الكعب العالي .. ثم نفست إلى سوق .. أو حديقة .. أو تلبس إحداهن البنطال .. وتقول الايراني إلا إخوتي .. أو وتقول الايراني إلا إخوتي .. أو



انهاملك

أنا ألبسه بين النساء .. وكل هذا لا يجوز .. كما أفتى بذلك العلماء .. بل قد تزيد بعض النساء بأن لا تكتفي بعمل المعصية بل نجر غيرها من الفتيات إليها .. فتنشر الصور المحرمة .. أو أرقام الهواتف المشبوهة .. أو المجلات المليئة بالعهر والفساد ..

والله تعالى يقول : ﴿ إِن الدِّينَ يحبونَ أَن تَشْيِعِ الصَّاحِشَةَ فِي الدِّينَ آمَنُوا لَهُمَ عَذَابِ أَلِيمَ فِي الدِّنيا وَالأَحْـرةِ وَاللَّهُ يعـلم وأنـتَم لا تعلمونَ ﴾..

#### مسكينة..!!

إن تساهل المرأة بالتكشف والسفور .. يؤدي إلى فساد حياتها .. وأن تكون أحقر عند الناس من كل أحد .. سألت عدداً من الشباب .. ممن يتتبعون الفتيات في الأسواق وعند بوابات المدارس..

كيف تنظرون إلى الفتاة التي تستجيب لكم ؟.. فقالوا لي جميعاً - والله -: إننا نحتقرها ونلعب بها ويعقلها .. فإذا شبعنا منها ركلناها بأرجلنا ..

بل قال لي أحدهم ، والله يا شيخ إني إذا ذهبت إلى السوق ورأيت فتاة عفيفة قد جمعت على نفسها ثيابها فإنها تكبر هي عيني .. ولا أجرؤ على الاقتراب منها .. بل والله لو رأيت أحداً يقترب منها لتشاجرت معه .. بل انظري إلى ما يحدث في البلاد التي يزعمون أن فيها حرية .. يغتصب يومياً في أمريكا ألف وتسعمائة فتاة.. عشرون في المائة منهن يغتصبن من قبل آبائهن ١١٠. ويقتل سنوياً في أمريكا ما بين اجهاض متعمد أو قتل فور الولادة ١١ وبلغت نسبة الطلاق في أمريكا ستين في المائة من عدد الزيجات .. ١١ وفي بريطانيا مائة وسبعون شابة تحمل سفاحاً كل أسبوع ١١٠.

كم من أموأة هناك والله تتمنى ما أنت عليه من تستر وعفاف .. ومن استغواها الشيطان .. فأطاعته وقدمت شهوات نفسها .. وتتبعت الموضات .. في اللباس .. والعباءة .. والنمص .. والوشم .. والأغاني .. والأفلام .. والمجلات .. وصارت هذه الشهوات أغلى عندها من اتباع شريعة ربها .. فهي عاصية .. وما خلقت النار إلا لتأديب العصاة .. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة وَقُ قال : كنا عند النبي لتأديب العصاة .. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة وَقُ قال : كنا عند النبي في يوما .. فسمعنا وجبة .. فقال النبي أن : أندرون ما هذا ؟.. فقلنا : الله ورسوله أعلم .. قال : هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاً .. فالأن أحداً أدخل النار .. ثم أخرج منها إلى الأرض .. لمات أهل الأرض من نتن ريحه .. وتشوه خاقه ..

#### الهم الكبير..!!

لا تعيشي لنفسك فقط .. بل احملي هم الدين .. لا يكن همك لباس وحداء.. وتسريحة شعر.. وإنما الهم الأكبركيف تخدمين هذا الدين .. إذا رأيت عاصية فكيف تنصحينها .. كوني مباركة أينما كنت .. تفيدين النساء في مجالسهن .. توزعين عليهن الأشرطة النافعة.. تنصحين هذه .. وتتوددين إلى مجالسهن .. فأنت أحسن الناس قولا .. وومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين وأنت نحسبك من الصالحات .. اللاتي تغض صالحا وقال إنني من المسلمين وأنت نحسبك من الصالحات .. اللاتي تغض احداهن بصرها عن النظر إلى من قد تفتن بها من النساء .. ومن تساهلت بالنظر الحرام .. والخلوة المحرمة .. وحداهن بها من النساء .. ومن تساهلت بالنظر الحرام .. والخلوة المحرمة .. جرها ذلك إلى كبيرة الزنا .. أو السحاق عياذا بالله .. و ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلا .. وعند البخاري أن النبي الله وأي رجالا ونساء عراة في مكان ضيق مثل التنور .. أسفله واسع وأعلاه ضيق .. وهم يصيحون عراة في مكان ضيق مثل التنور .. أسفله واسع وأعلاه ضيق .. وهم يصيحون صاحوا من شدة حره .. قال الله فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟.. قال : هؤلاء الزناة والزواني .. فهذا عذابهم إلى يوم القيامة .. ولعذاب الآخرة أشد وأبقي. نسأل الله العفو والعافية .. ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه..

#### قصـة..

ذكر الدمشقي في كتابه مطالع البدوري .. عن أمير القاهرة في وقته شجاع



الدين الشرزي. قال: بينما أنا عند رجل بالصعيد .. وهو شيخ كبير.. شديد السمرة .. إذ حضر أولاد له بيض حسان .. فسألناه عنهم فقال: هؤلاء أمهم فسألناه عنها .. فقال: ذهبت فسألناه عنها .. فقال: ذهبت إلى الشام وأنا شاب أثناء احتلال الصليبيين له.. واستأجرت دكانا أبيع فيه الكتان.. فبينما أنا في دكاني إذ أتتني امرأة إفرنجية زوجة أحد قادة الصليبيين..

فرأيت من جمالها ما سحرني .. فبعتها وسامحتها في السعر.. ثم انصرفت .. وعادت بعد أيام فبعتها وسامحتها .. فأخذت تتردد علي .. وأنا أتبسط معها .. فعلمت أني أعشقها .. فلما بلغ الأمر مني مبلغه .. قلت للعجوز التي معها ؛ قلد تعلقت نفسي بهذه المرأة فكيف السبيل اليها ؟.. فقالت هذه زوجة فلان القائد.. ولو علم بنا .. فتلنا نحن الثلاثة .. فمازلت بها .. حتى طلبت مني خمسين دينارا .. وتجى بها إلي في بيتي .. فاجتهدت حتى جمعت خمسين دينارا .. وأعطيتها إياها ..

#### الليــلة الأولــى..

وانتظرتها تلك الليلة في الدار .. فلما جاءت إلي أكلنا وشربنا .. فلما مضى بعض الليل .. قلت في نفسي : أما تستحي من الله !! وأنت غريب .. وبين يدى الله .. وتعصى الله مع نصرانية !! .. فرفعت بصري إلى السماء وقلت : اللهم إني أشهدك أني عففت عن هذه النصرانية .. حياء منك وخوفا من عقابك .. ثم تنحيت عن موضعها إلى فراش آخر .. فلما رأت ذلك قامت وهي غضبى ومضت .. وفي الصباح .. مضيت إلى دكاني .. فلما كان الضحى .. مرت على المرأة وهي غضبى .. ووالله لكأن وجهها القمر .. فلما رأت ذلك قات في نفسي : ومن أنت غضبى .. ووالله لكأن وجهها القمر .. فلما رأيتها .. قلت في نفسي : ومن أنت حتى تعف عن هذا الجمال ؟.. أنت أبو بكر .. أو عمر .. أم أنت الجنيد العابد .. أو الحسن الزاهد .. وبقيت أتحسر عليها .. فلما جاوزتني .. لحقت بالعجوز .. وقلت لها : ارجعي بها .. الليلة .. فقالت : وحق المسيح .. ما تأتيك إلا بمانة وينار.. قلت : نعم . فاجتهدت حتى جمعتها .. وأعطيتها إياها ..

#### الليلة الثانية..

فلما كان الليل .. وانتظرتها في الدار .. جاءت .. فكأنها القمر أقبل علي .. فلما جلست ... حضرني الخوف من الله .. وكيف أعصيه مع نصرانية كافرة.. فلما فتركتها خوفا من الله .. وفي الصباح .. مضيت إلى دكاني .. وقلبي مشغول بها .. فلما كان الضحى .. مرت علي المرأة وهي غضبى .. فلما رأيتها .. لمت نفسي على تركها .. وبقيت أتحسر عليها .. فسألت العجوز .. فقالت: ما تضرح بها.. إلا بخمسمائة دينار.. أو تموت كمدا .. قلت : نعم .. وعزمت على بيع دكاني .. وبضاعتي .. وأعطيها الخمسمائة دينار .. فبينما أنا كذلك .. إذ منادي النصارى ينادي في السوق .. يقول : يا معاشر السلمين إن الهدنة التي بيننا وبينكم .. قد انقضت .. وقد أمهلنا من هنا من التجار المسلمين أسبوعاً.. فجمعت ما بقي من متاعى وخرجت من الشام وفي قلبي الحسرة ما فيه .. ثم أخذت أتاجر ببيع

الجواري .. عسى أن يذهب ما بقلبي من حب تلك ما فيه.. فمضى لي على ذلك ثلاث سنين .. ثم جرت وقعة حطين.. واستعاد المسلمون بلاد الساحل .. وطلب مني جارية للملك الناصر .. وكان عندي جارية حسناء.. فاشتروها مني بمائة دينار.. فسلموني تسعين دينارا .. وبقيت لي عشرة دنائير .. فقال الملك ؛ امضوا به إلى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الإفرنج .. فليختر منهن واحدة بالعشرة دنائير التي بقيت له ..

#### الجائزة..

فلما فتحوالي الدار.. رأيت صاحبتي الإفرنجية .. فأخذتها .. فلما مضيت إلى بيتي.. قلت لها: تعرفيني ؟ إلى قالت : لا .. قلت: أنا صاحبك التاجر.. الذي أخذت مني مائة وخمسين دينارا.. وقلت لي: لا تضرح بي إلا بخمسمائة دينار.. ها أنا أخذتك ملكا بعشر دنانير .. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.. فأسلمت وحسن إسلامها .. فتزوجتها .. فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق .. فلما فتحناه .. فإذا فيه الصرتان التي أعطيتها .. في الأولى الخمسون ديناراً .. وفي الأخرى المائة دينار .. ولباسها الذي كنت أراها فيه .. وهي أم هؤلاء الأولاد .. وهي التي طبخت لكم العشاء .. نعم .. ومن ترك شيئاً لله .. عوضه الله خيراً منه .. والعبد قد يختفي من الناس .. ولكن أنى له أن يختفي من الناس ..

# غريقات في النمـر..!!

والمرأة العفيفة .. لا تهتك سترها .. ولا تدنس عرضها .. وإن كان في ذلك فقدان حياتها .. ذكر الخطاب في كــــابه ، عــدالة السماء ، أنه كان ببغداد قبل قــرابة الأربعين سنة .. رجل يعمل جزاراً يبيع اللحم .. وكان ينهب قبل الفجر إلى دكانه .. ينهب قبل الفجر إلى دكانه .. في بنيخ الغنم .. ثم يرجع إلى بيـــنه .. وبعد طلوع الشمس بيـــنه .. وبعد طلوع الشمس يفتح المحل ليبيع اللحم.. وفي يضتح المحل ليبيع اللحم.. وفي أحد الليالي بعدما ذبح الغنم ..

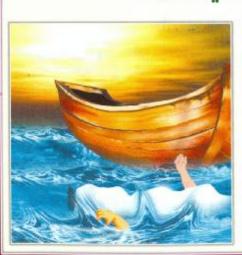

رجع في ظلمة الليل إلى بيته .. وثيابه ملطخة بالدم .. وفي أثناء الطريق سمع صيحة في أحد الأزقة المظلمة .. فتوجه إليها بسرعة.. وفجأة سقط على جثة رجل قد طعن عدة طعنات.. ودماؤه تسيل.. والسكين مغروسة في جسده.. فانتزع السكين .. وأخذ يحاول حمل الرجل ومساعدته .. والدماء تنزف على ثيابه .. لكن الرجل مات بين يديه .. فاجتمع الناس .. فلما رأوا السكين في ثيابه .. والرجل فزع خائف .. اتهموه بقتل الرجل .. ثم يده .. والدماء على ثيابه .. والرجل فزع خائف .. اتهموه بقتل الرجل .. ثم حكم عليه بالقتل .. فلما أحضر إلى ساحة القصاص .. وأيقن بالموت .. صاح بالناس .. وقال : أيها الناس .. أنا والله ما قتلت هذا الرجل.. لكني قتلت نفسا أخرى.. منذ عشرين سنة .. والأن يقام علي القصاص.. ثم قال : قبل عشرين الأيام جاءتني فتاة غنية مع أمها .. ونقلتهما .. ثم جاءتا في اليوم التالي .. وركبتا في قاربي ..

ومع الأيام.. بدأ قلبي يتعلق بتلك الفتاة.. وهي كذلك تعلقت بي .. خطبتها من أبيها لكنه أبي أن يزوجني لفقري .. ثم انقطعت عني بعدها .. فلم أعد أراها ولا أمها .. وبقي قلبي معلقاً بتلك الفتاة .. وبعد سنتين أو ثلاث .. كنت في قاربي.. أنتظر الركاب .. فجاءتني امرأة مع طفلها .. وطلبت نقلها إلى الضفة الأخرى .. فلما ركبت .. وتوسطنا النهر .. نظرت إليها .. فإذا هي صاحبتي الأولى .. التي فرق أبوها بيننا .. ففرحت بلقياها .. ويدأت أذكرها بسابق عهدنا .. والحب والغرام .. لكنها تكلمت بأدب .. وأخبرتني أنها قد تزوجت وهذا ولدها .. فزين لي الشيطان الوقوع بها ..

فاقتربت منها.. فصاحت بي.. وذكرتني بالله.. لكني لم التضا اليها .. فبدأت المسكينة تدافعني بما تستطيع .. وطفلها يصرخ بين يديها .. فلما رأيت ذلك أخدت الطفل .. وقربته من الماء وقلت : إن لم تمكنيني من نفسك. غرقته.. فبكت وتوسلت.. لكني لم التفت اليها.. وأخذت أغمس رأس الطفل غرفته.. فبكت وتوسلت.. لكني لم التفت اليها.. وأخذت أغمس رأس الطفل فإذا أشفى على الهلاك أخرجته .. وهي تنظر إلي وتبكي .. وتتوسل .. لكنها لا تستجيب لي.. فغمست رأس الطفل في الماء .. وشددت عليه الخناق .. وهي تنظر .. وتغطي عينيها .. والطفل تضطرب يداه ورجلاه .. حتى خارت قواه .. وسكنت حركته .. فأخرجته فإذا هو ميت .. فألقيت جثته في الماء .. ثم أقبلت عليها.. فدفعتني بكل قوتها .. وتقطعت من شدة البكاء .. فسحبتها بشعرها.. وقربتها من الماء .. وأخرجه .. وهي تأبى علي وقربتها من الماء .. وأخدت تنتفض حتى الفاحشة.. فلما تعبت يداي .. غمست رأسها في الماء .. فأخذت تنتفض حتى الفاحشة.. فلما تعبت يداي .. غمست رأسها في الماء .. فأخذت تنتفض حتى سكنت حركتها .. وماتت .. فألقيتها في الماء .. ثم رجعت .. ولم يكتشف أحد

جريمتي .. وسبحان من يمهل ولا يهمل .. فبكى الناس لما سمعوا قصته .. ثم قطع رأسه .. وسبحان من يمهل ولا يهمل .. فبكى الناس لما سمعوا قصته .. ثم قطع رأسه .. و ولا تحسبن الله عافلاً عما يعمل الظالمون في .. ولا ترضى هذه الفتاة العضيفة .. التي يقتل ولدها بين يديها .. وتموت هي .. ولا ترضى بهتك عرضها .. فهذا طرف من أخبار أهل العضة ..

### بائع متجول.. عفیف..

وذكرابن الجوزي في المواعظ: أن شابا فقيراً كان بائعاً يتجول في الطرقات...
فمر ذات يوم ببيت .. فأطلت امرأة وسألته عن بضاعته .. فأخبرها .. فطلبت
منه أن يدخل لترى البضاعة .. فلما دخل أغلقت الباب.. ثم دعته إلى
الفاحشة .. فصاح بها.. فقالت: والله إن لم تفعل ما أريده منك صرخت ..
فيحضر الناس فأقول هذا الشاب .. اقتحم علي داري .. فما ينتظرك بعدها
الا القتل أو السجن.. فخوفها بالله فلم تنزجر .. فلما رأى ذلك.. قال لها : أريد
الخلاء .. فلما دخل الخلاء: أقبل على الصندوق الذي يجمع فيه الفائط ..
وجعل يأخذ منه ويلقي على ثيابه .. ويديه .. وجسده .. ثم خرج إليها ..
فلما رأته صاحت .. وألقت عليه بضاعته .. وطردته من البيت.. فمضى..
يمشي في الطريق والصبيان .. يصيحون وراءه : مجنون .. مجنون .. حتى وصل
بيته .. فأزال عنه النجاسة .. واغتسل .. فلم يزل يشم منه رائحة المسك ..
حتى مات .. فأين هذه العفة .. من فتيات اليوم .. تبيع إحداهن عرضها
بمكالمة هاتفية .. أو هدية شيطانية .. وتنساق وراء كلام معسول من فاسق .. أو
تنجر وراء شبهة من منافق ..

#### دموع التائبات..!!

ه ذكر ابن قدامة في كتابه

«التوابين»: أن قوماً فساق ..
أمروا امرأة ذات جمال أن تتعرض
للربيع بن خثيم فلعلها تفتنه ..
وجعلوا لها إن فعلت ذلك ألف
درهم .. فلبست أحسن ما قدرت
عليه من الثياب.. وتطيبت
بأطيب ما قدرت عليه .. ثم
تعرضت له حين خرج من
مسجده .. فنظر إليها .. فراعه



أمرها .. فأقبلت عليه وهي سافرة .. فقال لها الربيع : كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك ؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟.. أم كيف بك لو قد سألك منكر ونكير؟.. فصرخت صرخة .. وبكت .. ثم تولت إلى بيتها .. وتعبدت .. حتى ماتت ..

• وذكر العجلي في تاريخه: أن امرأة جميلة بمكة .. وكان لها زوج .. فنظرت يوما إلى وجهها في المرآه .. فقالت لزوجها : أترى يرى أحد هذا الوجه ولا يضتن به ؟ [.. قال: نعم .. قالت: من ؟ [.. قال: عبيد بن عمير العابد الزاهد في الحرم .. قالت؛ أرأيت إن فتنته.. وأكشف وجهي عنده.. قال ؛ قد أذنت لك .. فأتته كالمستفتية فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام .. فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر .. فقال لها : يا أمة الله .. غطى وجهك واتق الله .. فقالت : إنى قد فتنت بك.. فقال: إني سائلك عن شيء.. فإن أنت صدقت.. نظرت في أمرك.. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك .. قال: أخبريني.. لو أن ملك الموت أتاك يقيض روحك .. أكان يسرك أنى قضيت لك هذه الحاجة ؟ .. قالت : اللهم لا .. قال : فلو أدخلت في قبرك فأجلست للمساءلة.. أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجمة ؟ .. قالت ، اللهم لا .. قال ، فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك .. أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ .. قالت: اللهم لا .. قال: فلو أردت المرور على الصراط ولا تدرين تنجين أم لا .. أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ .. قالت: اللهم لا .. قال : فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين .. أكان يسرك أنى قضيت لك هذه الحاجة ؟ .. قالت : اللهم لا .. قال: فلو وقفت بين يدى الله للمساءلة.. أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟.. قالت : اللهم لا .. قال ، فاتقى الله يا أمة الله .. فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك .. فرجعت إلى رُوجِها .. فيقال: ما صنعت ؟ .. قالت: أنت بطال .. ونحن بطالون .. الناس يتعبدون ويستعدون للأخرة .. وأنا وأنت على هذا الحال .. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة .. حتى ماتت ..

#### طوبي لما..!!

وكلما كانت المرأة بربها أعرف .. كانت منه أخوف .. فإذا قارفت ذنبا أو معصية.. رجعت إلى ربها تائبة مفضية .. تخاف من ويلات الذنوب .. وتترك لذة عيشها.. في سبيل أن تلقى ربها وهو راض عنها.. فيغضر الله ذنبها .. ويستر عيبها .. وهو الذي يضرح بتوبة عباده إذا تابوا إليه ..

• في الصحيحين: أن امرأة من الصحابيات.. كانت متروجة في المدينة .. وسوس

لها الشيطان يوماً.. وأغراه برجل فخلا بها عن أعين الناس .. وكان الشيطان ثالثهما .. فلم يزل يزين كلاً منهما لصاحبه حتى زنيا .. فلما فرغت من جرمها تخلى عنها الشيطان .. فبكت وحاسبت نضسها .. وضاقت حياتها .. وأحاطت بها خطيئتها .. حتى أحرق الذنب قلبها ..

فجا.ت إلى طبيب القلوب على .. ووقفت بين يديه .. ثم صاحت من حرما تجد
.. قالت : يا رسول الله .. زنيت .. فطهرني .. فأعرض عنها .. فجاءت من شقه
الأخر .. فقالت : يا رسول الله .. زنيت .. فطهرني .. فأعرض عنها لعلها أن
ترجع فتتوب بينها وبين الله.. فخرجت من عنده والذنب يأكل فؤادها ..
فلم تطق صبرا .. فلما جلس على في مجلسه من الغد فإذا بها تقبل عليه ..
فتقول : يا رسول الله .. طهرني .. فأعرض عنها .. فصاحت من حر فؤادها ..
قالت : يا رسول الله .. لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا .. والله إني
لحبلي من الزنا ..

فالتفت إليها على .. ثم قال: أما لا فاذهبي حتى تلدي .. فخرجت من المسجد ومضت إلى بيتها تجر خطاها .. قد كبر همها .. وضعف جسدها .. ودمعت عينها .. ذهبت تعد الساعات والأيام .. والآلام تلد الآلام .. فلما مضت تسعة أشهر .. ضربها المخاض .. فلم تزل تتلوى من الألم حتى ولدت .. فلما ولدت .. لم تنتظر نفاسها .. بل .. قامت من فراشها .. وحملت وليدها في خرقتها .. ثم مضت به إلى رسول الله على .. ثم وضعته بين يديه.. وقالت: هذا قد ولدته يا رسول الله.. فطهرني ..

فنظر النبي على اليها .. فإذا هي في تعبها ونصبها .. ونظر إلى وليدها فإذا هو

صبي في مهده .. يتلبطبين يدي أمهده .. يتلبطبين يدي أمهده .. فقال: الأهبي فأرضعيه حتى تفطميه .. فغابت سنتين كاملتين فذهبت .. وغابت سنتين كاملتين في حضنها .. تفسل وجهه في حضنها .. وتودعه بنظراتها .. فلما فطمته من الرضاع .. لفت فلما فطمته من الرضاع .. لفت عليها ثيابها .. وناولته في بولدها من بيتها .. وناولته في يده كسرة خبز.. ثم أتت به بين يهشي معها .. حتى وقفت به بين

يدي رسول الله ﷺ .. فقالت : هذا يا نبي الله .. قد فطمته .. وقد أكل الطعام .. فطهرني .. فحفع النبي ﷺ .. الصبي إلى رجل من السلمين.. ثم أمر بها فحضر لها إلى صدرها .. وأمر الناس فرجموها حتى ماتت .. نعم ماتت .. لكنها .. غسلت وكفنت ..

وقام الله المنهم .. هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها.. ماتت .. وجادت المدينة لقبل منهم .. هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها.. ماتت .. وجادت بنفسها في سبيل الله .. ماتت .. فطوبى لها .. وقعت في الزنى .. وهتكت ستر ربها .. وشهدت الملائكة الكرام.. واطلع الملك العلام .. لكنها لما ذهبت اللذات .. وبقيت الحسرات .. تذكرت يوم تشهد عليها أعضاؤها التي متعتها بالزنا .. رجلها التي مشت بها .. يدها التي لمست بها .. لسانها الذي تكلمت به .. بل تشهد عليها .. كل ذرة من ذراتها .. وكل شعرة من شعراتها .. تذكرت حرارة النيران .. وعذاب الرحمن .. يوم يعلق الزناة بعراقيبهم في النار .. ويضربون عليها بسياط من حديد ..

فإذا استغاث أحدهم من الضرب .. نادته الملائكة : أين كان هذا الصوت وأنت تضحك.. وتضرح .. وتمرح .. ولا تراقب الله .. ولا تستحى منه ١١..

وفي الصحيحين أن النبي ﷺ خطب الناس فقال: «يا أمة محمد.. والله إنه لا أحد أغير من الله.. أن يزني عبده.. أو تزني أمته.. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم.. لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً « .. فتاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ..

# وختاماً . أيتما الجوهرة المكنونة..

والدرة المصونة .. أهمس في أذنك بكلمات .. أرجو أن تصل إلى قلبك قبل أذنك .. لا تغتري بكثرة العاصيات .. لا تغتري بكثرة من يتساهان بالحجاب .. ومغازلة الشباب .. أو يتعلقن بالعشق والهيام .. ومقارفة الحرام .. همهن المسرحيات والأفلام .. يعشن بلا قضية .. فنحن - بصراحة - في زمن كثرت فيه الفتن .. وتنوعت المحن .. فتن تفتن الأبصار .. وأخرى تفتن الأسماع .. وثالثة تسهل وتنوعت المحن .. فتن تفتن الأبصار .. وأخرى تفتن الأسماع .. وثالثة تسهل الفاحشة .. ورابعة تدعوا إلى المال الحرام .. حتى صار حالنا قريباً من ذلك الزمان .. الذي قال فيه النبي وقي فيما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما ؛ الزمان .. الذي قال فيه النبي وقي فيما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما ؛ هإن وراعكم أيام الصبر .. الصبر فيهن كقبض على الجمر .. للعامل فيهن أجر مسين منكم .. يعمل مثل عمله .. قالوا ، يا رسول الله .. أو منهم .. قال الزمان .. منكم .. حديث حسن . وإنما يعظم الأجر للعامل الصالح في آخر الزمان ..

لأنه لا يكاد يجد على الخير أعواناً .. فهو غريب بين العصاة .. نعم غريب بينهم .. يسمعون الغناء ولا يسمع .. وينظرون إلى المحرمات ولا ينظر .. بل ويقعون في السحر والشرك .. وهو على التوحيد .. وعند مسلم أنه على قال: «بدأ الإسلام غريباً.. وسيعود غريباً كما بدأ ... فطوبى للغرباء .. نعم طوبى للغرباء .. وعند البخاري: قال على النه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ...

وأخرج البزار بسند حسن أنه والله والله عن وجل: وعن الله عن وجل: وعن الله عن وجل: وعن الله عن والبرار بسند حسن أنه والله عن الدنيا أخفته يوم القيامة.. وإذا خافني في الدنيا أخفته يوم القيامة.. نعم .. من كان خانفا في الدنيا .. معظماً لجلال الله .. أمن يوم القيامة .. وفرح بلقاء الله .. وكان من أله الجنة الذين قال الله عنهم: ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون والله الله عنها ووقانا عناب السموم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين والمن الله علينا ووقانا عناب السموم والكنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم والله علينا ووقانا عناب السموم المعاصي .. همه شهوة بطنه وفرجه .. أمنا من عذاب الله .. فهو في خوف وفزع في الأخرة .. قال الله : ﴿ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير كل .. فتوكلي على الله إنك على الحق المبين .. ولا تفترى بكثرة المتساقطات .. ولا ندرة الثابتات ..

أسأل الله أن يحفظك بحفظه .. ويكلأك برعايته .. ويجعلك من المؤمنات التقيات .. الداعيات العاملات .. ولسوف تبقين أختا لنا .. حتى وان لم تستجيبي لنصحنا .. نحب لك الخير .. ولسوف ندعوا الله لك آناء الليل .. وأطراف النهار .. ولن نمل أبداً من نصحك وحمايتك .. وأملنا أن الله لن يضيع جهدنا معك .. وما توفيقنا إلا بالله ..

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ..

كتبه أخوك الداعي لك بالخير د. محمد بن عبد الرحمن العريفي دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة ص.ب ١٥٧٥٧ الرياض ١٧٧٥ Email: arefe@arefe.com